verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

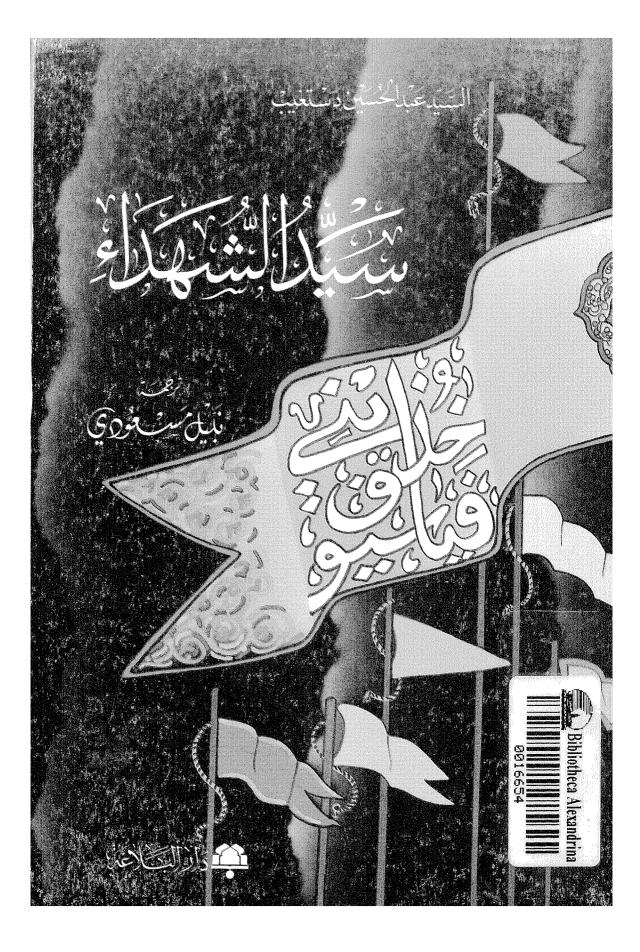



•

المحافَّةُ الْطِغُوفَة مُحفَيْظَتْ وَسِجَّلْتُم الطبعكة النكانية ١١٤١ه - ١٩٩١م

المارين الماري

السيد عُبُد الحُسُين دَسْتغيب

نۇ*ھىـ* ن**ڊَيْل**مُسِيٹ قۇھ

ذُلْنَالِكِينَالِ الْعَبْلِ الْعَبْلِ

بسَــوَاللّهُ الرَّمْزِالْحَيْرِ

# الهقدمة

# حور الحسين في الاسلام

### نقطة تحول في تاريخ الاسلام

إنّ ثورة الإمام الحسين هي منعطف في التاريخ الإسلامي يسترعي الانتباه كالكوكب المتلألىء ، ويفتح فصلاً جديداً في حياة البشرية ، فهي الشورة التي كانت الأساس للشورات التالية ، والحركة الفريدة التي أدّت إلى تحرك أغلب الحركات ، والنهضة المتميزة التي سببت يقظة الجماهير وظهور الأفكار الجديدة المطالبة بالتحرر الذي يتلخص في العبودية لله ، والذي أيقظ من خلال شعار :

الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار

و« إن لم يكن لكم دين ، وكنتم لا تخافون يوم المعاد ، فكونوا أحراراً في دنياكم » . أيقظ روح الحمية والرجولة في الغافلين ، وأوضح طريق العبودية بالرضا والتسليم لله عندما قال بلوعة :

« إِلَّهِي رضا بقضائك وتسليماً لأمرك ، لا معبود لي غيرك » .

ودلّ على طريق الحبّ الحقيقي بمناجاته :

تركتُ الخلق طرّاً في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا لئن قطعتني في الحب إرباً لما حَنّ الفؤاد إلى سواكا

# حساسية الموقف وزخرف الباطل

بعد مرور نصف قرن على رحيل خاتم الأنبياء (ص) ، وخمس وعشرين سنة على خلافة الخلفاء الثلاثة ، ومن ثم استيلاء بني أمية على الحكم ، حُرفت الحقائق وفقد الإيمان معناه الحقيقي ، وأصبح التظاهر بالإسلام وسيلة للتسلط والتحكم ، وقد انقلبت الحقائق بشكل أصبحت معه مخالفة وسبّ مَعْلم الإيمان والإسلام علي (ع) وآله دليلًا على الإسلام ، وبمرور الزمن أصبح قتل الشيعة سُنةً وكانوا يعلمون الصبيان في الكتاب الثناء على الظالمين وكأنه وحي منزل ، ويقدمون الإسلام بوصفه ظاهراً جافاً وأعمالاً جوفاء .

# يقظة الشعوب: أول نتائج الثورة

أول أثر من آثار ثورته (ع) هو توعية عامة الناس إلى أنّ الإسلام الحقيقي هو غير ذلك السائد ، بل على العكس منه تماماً ، حيث أثار سبط النبي (ص) بموقعه المتميز الفريد ـ انتباه المجتمع آنذاك إلى الإسلام الحقيقي لكي لا ينخدع بأقوال الظالمين الذين لا دين لهم ، والذين كانوا يطمسون حقيقة الإسلام باسم الإسلام ، وليعلموا أنّ الإسلام الحقيقي يعني التسليم لأمر الله ، ويتطلب أن لا يشرك معه أحداً في عبادته ، وأن تكون الإطاعة منحصرة في الله ومن يمثله حقاً ، باختصار : أن يكونوا وحدانيين في المعرفة والعبادة والحب .

# الحب غير قابل للفسخ

أوضح الحسين (ع) بثورته الباسلة أنّ حبّ الله هو ضروري للإيمان ، قال تعالى : ﴿ وَالذِّينَ آمنُوا أَشَدٌ حباً لله ﴾ (١) ، بل وصف الـذين يحبّون غير الله بالفاسقين ﴿ قبل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٥.

ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (٢) .

وبمراجعة اصطلاحات القرآن نجد الفاسق يذكر أحياناً في مقابل المؤمن ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مؤمناً كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً ، لا يستوون ﴾ (٣) .

فالنتيجة إذن هي : إنَّ الذين لا يحبُّون الله أكثر من سواه ليسوا بمؤمنين .

وبمراجعة هذه الآيات والروايات المنقولة عن النبي (ص) حول حبّ أهل البيت يظهر جليّاً وجود علاقة وثيقة بين حبّ الله وما هو متعلق به ، وبين الإيمان ، أي أنّه كلما ازداد الإيمان ازداد معه الحبّ .

### ثبات الاسلام ببركة الثورة الحسينية

أظهر الحسين العزيز بثورته للجميع حقيقة الحبّ والتعلق الصادقين وأنّ من الواجب أن يتعامل الإنسان بطهر في ساحة المحبّة ، ويطرد عنه كل ما هو أناني وذاتي ، وأن يقدم روحه على طبق الإحسان للمحبوب وعلى طريقه ، لذلك كان لدور الحسين أعمق الأثر في الإسلام ، وقد فسّر بعضهم الحديث النبوي المشهور «حسين منّي وأنا من حسين » بمعنى : أنّ بقاء الإسلام ورسوخه كان ببركة الحسين (ع) .

# حب المؤمنين لأل على

إنّ من نعم الله على المؤمنين ، حبّهم لآل النبي وإيمانهم بهم - التزاماً لأمر الله تعالى ورسوله المصطفى صلّى الله عليه وآله - ، ومنذ السنوات الأولى للتاريخ الإسلامي ربطت المؤمن بآل علي أواصر قوية ، وكان أقوى دوافع جميع أو أغلب الثورات المتتابعة في التاريخ الإسلامي ذات الصبغة الإسلامية ، هو حبّ آل على المظلومين والعداء للظالمين الغاصبين .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) السجدة : ١٨ .

فثورة المختار المدعومة من الموالي تحت شعار الطلب بثأر الحسين وثورة أبي مسلم الخراساني ، ونهضة صاحب الزنج في البصرة ، وأمثال ذلك ، كانت تستقي من الشعور الطاهر تجاه هذه العائلة ، حتى أصبحت محبّة أهل البيت سبباً لاستقلال إيران ، والتحرر من سلطة الخلفاء العثمانيين أيام الصفويين .

وخلال العام بأكمله ـ وخاصة في عاشوراء الحسين ـ يُجدد العهـ د مع أبي عبد الله وآل العصمة والطهارة ، وهو ما يكون مصحوباً حقّاً بالبركات التي لا تعدّ ولا تحصى دنيوية أم أخروية .

وعلى أي حال فإنّ للشعار الديني رونقه الخاص في هذه الأيام الشريفة ، حيث ترتفع أعلام الحداد خفّاقة وتقام المجالس الرائعة الكثيرة ، ويتبرّك الشيعة بذكر وباسم الإمام الحسين (ع) .

# اتساع البحوث حول الحسين

إن رواج الأبحاث المتعلقة بالحسين (ع) كان على أشدّه بين المسلمين قياساً إلى باقي الأمم ، ونتيجة الاهتمام بواقعة كربلاء فإنّ أسئلة عدة تطرح نفسها مثل: هل كانت واقعة كربلاء تقديراً إلهياً ؟ وإن كانت كذلك فلماذا قدرها الله ؟ هل إنّ التقدير الإلهي يستوجب الجبر ؟ وعلى ذلك فالحسين وأصحابه ليسوا مُثابين لأنهم كانوا مجبرين ، ولا ينبغي معاقبة قاتليهم لأنهم مجبرون أيضاً ، هل كان الحسين يعلم بأنّه سيُقتل أم لا ؟ وإن كان يعلم فلماذا ألقى بنفسه في التهلكة عامداً ؟ وإن لم يكن يعلم فكيف يظل إمام بدون علم بأمر مهم كهذا ، وهو ما لا يتفق مع علم الإمام ؟ وبغض النظر عن هذا كله ، ما الهدف الذي توخّاه الإمام الحسين من ذهابه إلى العراق ؟ أكان طلباً للرئاسة وتشكيل حكومة ؟ أم للنهي عن المنكر ، أو كما يقول العوام : ضحى بنفسه لأجل أن يشفع لمذنبي الأمّة .

والأمر الآخر : لماذا اصطحب معه النساء والأطفال ؟ لماذا يحمّل عائلته

مشقّات السفر إن كان يعلم أنّه سيُقتل ؟ إنّ مصيبة ولوعة فقدان الرجال كانت تكفيهم ، فلماذا أضاف إليها مرارة الأسر ؟ .

هذه وأمثالها من الأبحاث ماتزال لسنوات تتناول على المنابر وينظم حولها الشعر والنثر في كتب المراثي والمقاتل ، وأخيراً أصبحت موضع تحليل من قبل العلماء في كتب التحقيق ، وكل يبدى فيها رأيه حسب ما يرتأيه .

#### تعريف بالكتاب

يشتمل هذا الكتاب على عشر محاضرات لآية الله عبد الحسين دستغيب ـ دامت بركاته ـ ألقيت في مجالس الغراء التي أقيمت في محرم سنة ١٣٧٥ هـ ، وقد طبعت قبل عدّة سنوات ، ونحن نقدمها اليوم للقرّاء الكرام مضافاً إليها عشر محاضرات أخرى لسماحته ألقاها في عشرة أخرى من عاشوراء .

والكتاب على صغر حجمه مشتمل على معلومات كثيرة نافعة من بينها إجابات على الأسئلة الواردة آنفاً ، بلغة سهلة قابلة للفهم من قبل عامة الناس ، ويمكن القول بجرأة أنّ مطالعته بدقّة تغني القارىء عن مطالعة الكثير من الكتب التي تناولت هذه الأبحاث ، كما أجيب فيه على أحسن وجه على الذين يعترضون على زيارة الحسين أو إقامة مراسم العزاء لأجله ، أو السجود على تربته ، وفضح مغالطات بعض الجهلة الذين يرون في الروايات الخاصة بفضل إقامة العزاء وزيارة قبر الحسين سبباً للغرور ، واعتبر أنّ المتوسل الحسيني سيزداد أملاً ورجاء ، وعندما يقرن ذلك بالتوبة وطلب الشفاعة سيحصل على النتيجة المرجوة .

#### الهدف السامي لثورة الحسين

كذلك أوضح في هذا الكتاب أنّ الهدف السامي للإمام الحسين (ع) هو تعريف الإيمان وحقيقة العبودية ، وأوضح أنّ الإمام كان أسمى من طلب الرئاسة وتشكيل الحكومة ، حيث يثبت المؤلف في هذا الكتاب أنّ الحسين كان يعلم

بأنّه سيقتل في سفره ذاك ، وعلى ذلك رأى أنّ واجبه الخطير هو في التحرّك وحفظ القرآن بقتله ، وبتقديم حياته دون أن يرمي بنفسه إلى التهلكة ، بل إنّه لو لم يذهب إلى كربلاء لحكم على أن يقتل نفسه بيده إلى الأبد .

أمّا اصطحابه النساء والأطفال ، فقد كان ضرورياً أيضاً ليجابه إعلام السوء الموجّه من قبل بني أميّة فيما بعد ولفضحهم ، وفي الحقيقة فإنّ أسر النساء كان متمماً لثورة واستشهاد الحسين ، لكي يسقى البرعم الذي زرعه وينميه .

### عشرات المواضيع الأخرى

كما ستُقدم لكم في هذا الكتاب عدّة مواضيع جميلة مختصرة في نفس الوقت ، نشير إلى قسم منها : شرف نسب الحسين وعظمة شأنه ، غيرته وصبره وحلمه وحيائه وكرمه وصلته للرحم ، رحمة الله الواسعة ، بركات المحبة وظهور كمالات المحبوب في المحب ، التوسل بأبي عبد الله وآثار البكاء عليه عند الموت وفي عالمي البرزخ والقيامة ، الذنب يحجب المحبة وإشعاع النور الحسيني .

باختصار فإنّ مطالعة إجمالية لفهرست الكتاب تظهر بوضوح أهميته لكافة طبقات الناس ، فعلاوة على زيادة معلوماتهم الدينية فإنّه يجيب على كثير من الإشكالات ويشجع القرّاء على التمسك بآل العصمة والطهارة .

محمد هاشم دستغيب شيراز ۱۳۵۷/۷/۲۲ الموافق ۱۱ ذو القعدة ۱۳۹۸ يوم ميلاد الإمام الرضا

# الدسن والحسين في مباهلة النبي

يقول الزمخشري ـ وهو أحد علماء العامة ـ في تفسير الكشاف ضمن آية المباهلة : عندما يتقابل الطرفان المتخاصمان ، فإنّ قانون المباهلة يقتضي أن يعطي أحدهما يده للآخر ويدعوا على بعضهما كي يعذّب الله ويهلك الطرف الذي ليس على الحق ، ولكن لم يشاهد في المباهلة أن يؤتى بالنساء والأطفال ويجعلوا في موضع الدعاء ، كيف حدث أن أمر الله تعالى بدعوة النساء والأطفال ؟ .

قال الزمخشري: قلت: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزّته وأفلاذ كبده وأحبّ الناس إليه لمذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبّته وأعزّته هلاك الإستئصال إن تمّت المباهلة، وخصَّ الأبناء والنساء لأنهم أعزّ الأهل وألصقهم بالقلوب، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل، ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الطعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب، ويسمون الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق، وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على ألطف مكانهم وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها.

وفيه دليل لا شيء أقوى منه على أفضل أصحاب الكساء عليهم السلام ، وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلّى الله عليه وسلم ، لأنّه لم يــرو أحد من موافق ولا مخالف أنّهم أجابوا إلى ذلك .

# قيمة الحسنين ، سبطا النبي

الأمر الثاني في بحثنا هو أنّ الله تعالى أمر نبيّه بأن يـأتي بأهـل بيته ليفهم الناس مقدار قيمة هؤلاء عند ربّ العالمين ، ولا أعرف برهاناً أقوى من المباهلة في إظهار وتبيان شـأن أصحاب الكسـاء ، فمع وجـود هذا العـدد من الأصحاب والأنصار والشيوخ اختار الله هذين الطفلين ، والله لا يفرّق بين كبير وصغير .

النقطة الأخرى التي تسترعي الإنتباه في الآية الشريفة هي كلمة «أبناءنا » ، فبالرغم من كون الحسن والحسين ولدي الزهراء (ع) إلا أنّ الله عبّر عنهما بأبناء النبي ، إنّه نص الآية الشريفة ، ولو لم يكن الأمر كذلك ، لما سمح المتعصبون لأحد أن يقول عن الحسنين أنّهما أبناء رسول الله .

# جواب الامام الرضا للخليفة المأمون

سأل الخليفة المأمون الإمام علي بن موسى الرضا: لماذا يسمونكم أبناء النبي ؟ أجاب الإمام (ع) ألم تقرأ آية المباهلة ؟ ثم لو أنّ النبي طلب إليك أن يتزوج من ابنتك ، فهل كنت توافق على تـزويجه ؟ قـال المأمـون: نعم وبكل فخر، فردّ الإمام ولكنه لا يتزوج ابنتي .

وتبعاً لذلك أفتى الشريف المرتضي بأنّ الخمس لا يتعلق فقط بمن هـو هاشمي من طرف الأب ، بل يصل إلى من أمه هاشمية أيضاً .

وعلى أي حال ، فالهدف من كلمة « أبناءنا » من آية المباهلة هو أنّ الحسن والحسين ابنا رسول الله .

### الحسنان وسورة هل أتى

من السور القرآنية الشريفة الدالة على جلالة قدر وعظمة شأن هذين السيدين: سورة «هل أتى »، التي سمعتم باختصار سبب نزولها: بعد أن نذر الإمام علي والزهراء أن يصوما ثلاثة أيام إذا ما شفي الحسنان من الممرض، وفيا بنذرهما وصاما، وقد اقتدى الحسنان - على صغر سنهما - بوالديهما الكريمين وصاما أيضاً، وفي الليلة الأولى عندما حلّ موعد الإفطار، جاء مسكين فأعطوه جميع طعامهم، وأفطروا بالماء، وفي الليلة الثانية جاء يتيم فأعطوه طعامهم وأفطروا بالماء أوفي الثالثة جاء أسير وقال إنّه جائع فرحموه وأعطوه جميع طعامهم وأفطروا بالماء، وفي اليوم الرابع شاهد أمير المؤمنين الحسنين وهما يرتجفان كالفراخ وكيف كان سيكون حال طفلين نهضا لتوهما من فراش المرض يرتجفان كالفراخ وكيف كان سيكون حال طفلين نهضا لتوهما من فراش المرض على تلك الحال ورفع يديه بالدعاء، فنزلت حينذاك سورة «هل أتى» وفيها على تبه على تلك الحال ورفع يديه بالدعاء، فنزلت حينذاك سورة «هل أتى» وفيها مسكيناً ويتيماً وأسيراً \* إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً » مسكيناً ويتيماً وأسيراً \* إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً » الإنسان ٢ - ٩ .

# المبيب مع المحبوب في الأخرة

# « من أحب شيئاً حشره الله معه ، ولو كان حجراً »

إنّه حديث من الروايات المسلّم بها .

عالم المحبة عالم عجيب جداً « والهوى يأتي بكل غريبة » ، وجاذبية المحبة هذه هي التي ستجمع الحبيب بالمحبوب حتى لو كان المحبوب في درجات عالية ، والمحبّ في درجات واطئة جداً ، يقول الإمام الصادق (ع) : «هل الدين إلّا الحب والبغض ؟ » ، أي حبّ أهل البيت ومعاداة أعدائهم ، ( باعتبارهما مظهر حبّ الله تعالى ونبيّه المصطفى صلّى الله عليه وآله ومظهر معاداة أعدائهما ) .

فالولاية هي أساس الدين ، وعلى أيّ درجة من الصغر تكون ، نـأمل أن يوصلنا حبّ هذا البيت إليها .

### الذنوب تسبب البعد

من الواجب أن يتجنّب الإنسان العوامل التي تؤدي إلى زوال أو نقصان المحبة ، والابتعاد عن الذنوب بالدرجة الأولى والمكروهات بالدرجة الثانية ، علاوة على التوجّه إلى الأعمال الموجبة لزيادة المحبة ، فكلما أكثرتم من إظهار

المحبّة والمودة لأهل البيت ـ قدر المستطاع ـ كان خيراً لكم ، وكلما ازداد ذهابكم إلى المجالس الحسينية وسكبتم الدموع ، توطدت علاقتكم أكثر بالحسين .

وكما أنَّ للتنفس في شهر رمضان ثواب التسبيح « أنفاسكم فيه تسبيح » فإنّ كلّ نفس تتنفسونه في مجلس عزاء الحسين أو أي وقت تحملون همّ الحسين فيه ، له ثواب التسبيح .

#### باب الحسين رحمة شاملة

للشيخ الشوشتري كلمات جميلة في باب الخطبة الشعبانية للنبي الأكرم حول شهر رمضان وتطبيق ذلك على المآتم الحسينية حيث يعلّق فيها على الجملة القائلة: « أيّها الناس إنّ أبواب الجنان مفتحة » يذكر أبواب الجنة قائلاً: إذا أغلقت هذه الأبواب بوجهك ، أي أنك لم تستطع الدخول بسبب ذنوبك ، فهناك باب لا يحرم أحد منها وطريقها سهل جداً ، وتشمله رحمة الله الواسعة ، وستشمل أي شخص في أي مكان وعلى أي حال كان ، ترى هل ترغب في معرفة هذه الباب وتدخل الجنة ؟ إنّها باب الحسين ، وطريقها التأثّر والحزن على أبي عبد الله الحسين .

ويقول الشيخ: إذا سُدّ عليك باب التوبة ، بسبب وجود شروط لا تستوفيها لقلّة العمل ، فهناك لطف عظيم لا يُردّ عنه أي أحد ، فلأنّه محبّ للحسين فلن يحرم منه ، حتى لولم يكن تائباً (\*) ، والدليل على ذلك هو الحديث الشريف الذي ذكره \_ إضافة إلى الشيعة \_ مجموعة من العلماء السنّة ، يحضرني الآن منهم: الإمام الفخر الرازي في تفسير آية المودّة ، والزمخشري والثعلبي في تفسيريهما ، وكذلك الواحدي وابن الجوزي وابن الصباغ المالكي وآخرون ، حيث ذكروا أنّ رسول الله (ص) قال: من مات على حبّ آل محمد

<sup>(\*)</sup> لعلّ المراد أنّه ببركة الحسين ( عليه السلام ) لا بد وأن يوفق للتوبة حتى إذا لم يكن في بداية أمره تائباً .

مات شهيداً ، من مات على حبّ آل محمد مات مستكملًا الإيمان ، ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً على حب آل محمد مات تائباً ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد بشره ملك الموت بالجنّة ثم منكر ونكير ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد وسّع الله في قبره وفتح له بابان إلى الجنّة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد حشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد ترف له الجنة كما ترف العروس إلى بيت زوجها ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات على السنّة والجماعة .

قال السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه « الفصول المهمة » عن أهل البيت والردّ على أعدائهم : بعد مرور ثمانين عاماً من عمري ، أعلم أنّ لا شيء عندي للدار الآخرة ، إلّا أنني أوصيت أولادي أن يكتبوا هذا الحديث على كفني ، فهو سيكون سبب طمأنينتي ورجائي .

# طربق المسين طربق القاب

لكل شيء ربيع ، وربيع العزاء الحسيني هو عشرة عاشوراء ، إن اسم الحسين أو قبر الحسين موجب للإنكسار [ انكسار القلب ] كما أنّ هذه الأيّام المنسوبة لهذا الإمام هي سبب حزن القلب .

إنَّ هدفي من هذا \_ ونحن في بداية عشرة عاشوراء \_ أن نسعى للإستفادة من هذه الرحمة الواسعة ، وأن نطلب الحاجات الأخروية الباقية ودرجات الكمال .

طريق الحسين طريق القلب بل هو طريق الله ، فإذا اتّجه أحد بقلبه إلى الحسين ، واستذكر المصائب والأمور التي مرّت به ـ خاصة في هذه الأيام \_ فسيكون قلبه كسيراً حتماً .

إنّ كل شيء عندما ينكسر تقلّ قيمته ، إلاّ القلب فإنّ قيمته تتضاعف كلما ازداد انكساراً ، بحيث يصبح قبراً للحسين « في قلوب من والاه قبره » ، أي أن يصبح المكان الذي يشع فيه نور الحسين ، فأي تأثير سيكون عندها لهذا القلب ؟ .

#### الذنب مانع لشعاع النور الحسيني

إنّ كل ذلك يكون بشرط عدم وضع الحواجز ، وقساوة القلب هي الحاجز الذي يقف أمام شعاع النور الحسيني ، فإذا لم يمتنع أحد عن موجبات قساوة القلب إلى الدرجة التي يصبح معها قلبه قاسياً فلن يكون هناك مكان لنور الحسين « فويل للقاسية قلوبهم » ، لأنّ نور الحسين يكون مع رقّة القلب .

وأكبر مورثات قساوة القلب: الذنب، لأنّه لا يدع الإنسان يستفيد من إيمانه ومحبّته، بل سيجره إلى الكفر والإلحاد إن كان عديم الحياء عنيداً لا سمح الله ﴿ ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذّبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤون ﴾ (٤).

بعض المباحاة والمكروهات تجلب القساوة أيضاً ، كالضحك الكثير وخاصة القهقهة ، لذا ينبغي على الإنسان في عشرة عاشوراء هذه أن يكون صاحب عزاء ، ترى هل يقهقه من يشاهد مصيبة ، علينا إذن أن لا نضحك في هذه الأيام .

#### ظلمة القلب والغفلة

ورد في «أصول الكافي » رواية مضمونها أنّ القلب يكون أبيض في البداية ، وعندما يذنب الإنسان ذنباً ، فإنّ بقعة سوداء تظهر عليه ، فإن تاب تنمحي تلك البقعة ، وإلّا فإنّها ستكون سبباً للكدر والظلام ، إلى الدرجة التي من الممكن أن يستولي الظلام معها على القلب بأسره ، ولن تستطيع الموعظة بعدها أن تؤثّر فيه ، فتصبح آيات القرآن بالنسبة له عبارة عن قصص ، ولا تؤثّر فيه المصائب التي حلّت بالحسين (ع) .

يجب علينا أن نهيىء أنفسنا لعاشوراء ، ليكون بمقدورنا الاستفادة ، أي أن نتوب من ذنوبنا توبة حقيقية \_ اللهم اغفر لنا زلاتنا بحق الحسين (ع) \_ .

<sup>(</sup>٤) الروم : ١٠ .

إذا تملكك الحزن منذ ظهور هلال محرم ، فأبشر بأنّك ممن تشملهم هذه الرواية « شيعتنا خُلقوا من فاضل طينتنا وعُجنوا بماء محبتنا ، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا » ، والشاهد على ذلك هو حزنكم أيّام حزن آل محمد (ص) ، كل إمام من أئمتنا لم يكن يضحك منذ رؤية هلال محرّم ، ويزداد حزنه يوماً بعد يوم حتى عاشوراء .

وبعون الله ، فالمقرر أن أبحث بعض المواضيع ، وأوّلها هـو أن نعلم أنّ الواجب كان يحتّم على الإمام الحسين التحرّك نحو كربلاء .

#### الثورة وجبت على الحسين

يمكن أن ترد على الذهن بعض الشبهات ، أو تشاهد في كتب المعاندين انتقادات مثل التمسّك بالآية الشريفة ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ التي سيتضح جوابها تلقائياً ، ولتوضيح وجوب تحرّك أبي عبد الله نحو كربلاء وقتله ، يجب أن نذكر مقدمات تحركه لعدة أشهر سبقت ثورته .

وخلاصة ما رواه الشيخ المفيد والسيد ابن طاووس والآخرون ، أنّ الشيعة في الأقاليم قد أعلنوا ولاءهم ـ بعد شهادة أخيه الحسن ـ عن طريق الرسل والرسائل يعلنون فيها عن بيعتهم له بشرط أن يقدم هو على الثورة ، لكن مستلزمات خروج الحسين لم تكن قد تهيأت بعد ، لأنّ معاوية لم يكن متجاهراً بالفسق كيزيد بل كان يتظاهر بمراعاة الإسلام إلى حدٍ ما .

#### وصية معاوية ليزيد

أوصى معاوية قبل موته ولده يزيد: لقد هيأتُ كل شيء لحكمك وطوّعت كل المخالفين إلاّ ثلاثة لم يـوافقوا على مبايعتك وهم: أبـو عبد الله الحسين، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، أمّا ابن عمـر فإنّه لو تـركته وشأنه فيّانه سيعتزل ولن يضايقك بشيء ، وأمّا إذا وقع ابن الزبير في يدك فقطعه إربـاً إرباً ، وأمّا الحسين فيجب أن لا تتعرض له .

والواقع أنّه لم يقل ذلك خوفاً على ابنه من عقاب الآخرة ، فهو الذي قتل الحسن (ع) وقضى على أعوانه وأصحابه بأبشع الصور ، لكنه كان قلقاً خائفاً على حكومة ابنه من أنّ يسبب مقتل الحسين زعزعة سلطة بني أميّة ، إلّا أنّ البائس يزيد كتب بعد موت أبيه مباشرة برسالة إلى عامله على المدينة أمره فيها بإحضار هؤلاء الثلاثة وأخذ البيعة منهم ليزيد ، وأن يأتي برؤوسهم إن هم أبوا ذلك .

أمّا الوليد الحاكم فقد أطلع مروان بن الحكم على الرسالة واستشاره ، فأجاب مروان بأن ينتهي من ذلك العمل قبل انتشار خبر موت معاوية في المدينة ، ثم أرسلوا في طلب الحسين ، الذي طلب من ثلاثين من بني هاشم أن يتسلحوا ويأتوا معه وينتظروه في الخارج ، فإذا سمعوا صوتاً دخلوا .

فأخفوا أسلحتهم تحت ملابسهم ، ودخل الحسين ، وكان مروان يجلس إلى جانب الوليد ، فقام الوليد أولاً بإبلاغ خبر موت معاوية ، ثم طرح موضوع البيعة فأجاب الحسين : إنّ مثلي لا يعطي بيعته سرّاً ، دعها إلى الغد ، فوافق الحاكم ، إلاّ أنّ مروان توجه إلى الوليد قائلاً : إذا خرج الحسين الآن فلن تحصل عليه بعد هذا ، اقطع رأسه حالاً وأرسله ليزيد ، فوثب الحسين وقال : ياابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو ؟ وفجأة دخل فتيان بني هاشم ، فخاف هذان البائسان إلى الحدّ الذي قالا فيه تفضل واذهب فالأمر إليك .

خرج عليه السلام وقضى الليلة حتى الصباح عند قبر جدّه وهو يدعو: اللهم إنّك تعلم أنّ الحسين لا يريد سوى رضاك ، فاختر لي ما فيه رضاك ، وقرب الصباح أغفى إغفاءة قصيرة فرأى في المنام جدّه النبي يقول: عزيزي حسين ، إنّ لك درجة عند الله لا تنالها إلّا بالشهادة ، اذهب إلى العراق.

قال (ع) : يا جدّاه خذني معك ، كي لا أعود إلى الدنيا ، فقال (ص) : هكذا أراد الله .

وفي اليوم التالي التقى مروان بالحسين في الطريق فسلّم عليه قــاثلًا : إنّي

أنصحك بمبايعة يزيد فهو خير لك في الدارين ، فقال الحسين : وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد .

لقد كانت مبايعة الحسين تعني التوقيع والموافقة على كل أعمال يزيد ، وستكون نتيجة ذلك تضييع جهود ثلاث وعشرين سنة من جهود النبي ، ولذلك قال : لقد سمعت رسول الله (ص) يقول : حُرَّمت الخلافة على آل سفيان .

وقد ذكرت بعض التفصيلات في التواريخ الإسلامية من بينها حديث جرى للوليد مع مروان عندما كان مروان يحرضه على قتل الحسين قبل أن يفلت من يده ، قال فيه الوليد : ويلك أتريدني ـ لأجل يـزيد ـ أن أكـون شريكـاً في دم الحسين لأكون مسود الوجه أمام جدّه يوم القيامة ؟

وعلى أي حال ، قرر الحسين مغادرة المدينة ، وكان بنو هاشم يحيطون به ، ومن بينهم أخوه محمد بن الحنفية الذي قال له : أخي ، إنّك أحبّ الناس إليّ وأعزّهم عليّ ولست ادّخر النصيحة لأحد من الخلق إلاّ لك وأنت أحقّ بها ، سيدي أنت مولى جميع المسلمين ، فإن بقيت في المدينة فسيقتلونك ، فاذهب إلى مكان ليس ليزيد سلطة عليه ، واكتب من هناك رسائل إلى الأمصار ، فإن خصلت على أنصار ، فأعلن الشورة حينذاك ، فتساءل الحسين : أين أذهب ؟ أجابه أخوه إلى مكة التي جعلها الله وادياً آمناً ، وإذا تجرأوا وتبعوك ، فاترك مكة إلى اليمن ففيها شيعة ، وإن لم يكن ذلك بالإمكان فإلى الحبشة وإلاّ فإلى الصحراء ومن هناك اتّخذ طريقك من خلال القرى ، فقال الحسين : لقد نصحت وآثرت ، ابق أنت هنا نائباً عني ، وسأذهب إلى مكة ، وستوافيني أنت بأخبار المدينة ، وكتب وصية جاء فيها ـ بعد البسملة والشهادتين ـ إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً ، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي رسول الله (ص) أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر .

ثم تحرك مع أهل بيته ( أخواته وأخوته وأولاده ) ليلاً ، وعندما خرجوا ، بلغ خبرهم الوليد ففرح لأنّه تخلّص من ذلك الأمر ، ودخل الحسين مكة في

اليوم الثالث وانتشر الخبر في أنحاء بلاد المسلمين ، فكان بعض الشيعة يأتي شخصياً بينما كان بعضهم يرسل الرسائل ، وكان أهل الكوفة أول من بعشوا برسائل قالوا فيها : بلغنا أنّك لم تبايع يزيد ، ونحن مستعدون لنصرتك ومبايعتك الخ . . . .

وفي كل مجلس كانت تأتي الحسين من الكوفة رسائل حتى بلغ عددها في يوم واحد ستمئة رسالة ، ثم كانوا يرسلون الرسل ، واجتمع كذلك أهل البصرة وكتبوا رسالة هددوا في نهايتها قائلين : إن لم تأتِ فسنشكوك إلى جدّك غداً ، تعال إلى العراق فسيوفنا على عواتقنا ونحن جميعاً مستعدون لقتال أعدائك ، وهنا وجب على الحسين حسب الظاهر - إتمام الحجة .

#### مسلم بن عقيل رسول الحسين

في الخامس عشر من رمضان أمر عليه السلام مسلم بن عقيل باللذهاب إلى الكوفة ليتأكد من صدق أهلها في دعوتهم إيّاه ويبلّغ الحسين بذلك ، وأرسل معه رسالة جاء فيها بعد الحمد والثناء على الله : « بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي ، وأمرته أن يكتب لي بحالكم وأمركم ورأيكم ، فإن كتب إليّ أنّه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت عليّ به رسلكم وقرأت في كتبكم ، أقدم عليكم وشيكاً إن شاء الله » .

وخرج مسلم برفقة اثنين من أهل مكة ، فضلوا طزيقهم وقد أجهدهم الحرّ والعطش ، ثم أنّ الدليلين ماتا ، فتطيّر مسلم من ذلك ، فكتب رسالة إلى الحسين يخبره فيها بما وقع ، إلاّ أنّ الحسين أمره بالتوجّه إلى الكوفة ، فوصلها في الخامس من شوال ، وكان الناس يأتونه أفواجاً ، وكان في ذلك المجلس حبيب بن مظاهر الذي نهض قائلاً : إنّني مستعد لفداء الحسين حتى آخر نفس ، ثم نهض من كل قبيلة نائب أعلن ولاءه وولاء قبيلته ، ولم يمض وقت طويل حتى بايع الجميع مسلم بن عقيل ، ثم كتب عندها رسالة إلى الحسين قال فيها : « بايعنى من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً »

ترى هل بقي للحسين عذر بعدم الذهاب بعد وصول هذه الرسالة ؟ ولو أعلن أهل الكوفة غداً عند القيامة بأننا كنّا مستعدين للتضحية بأرواحنا وأموالنا في سبيل الحسين وفي سبيل دين الله والنهي عن المنكر ، أرسلنا الرسل وكتبنا الرسائل وفعلنا ما فعلنا لكن الحسين لم يأتِ ، هل كان كافياً أن يقول الحسين بأنّه \_ وبعلم الإمامة \_ كان يعلم بأنّهم لم يكونوا أوفياء بعهودهم ؟ كلا بطبيعة الحال ، ولذا أصبح لزاماً على الحسين لأجل إتمام الحجّة ( ولأجل أمور أخرى ) أن يتّجه نحو الكوفة .

# الرحم والصاب الطاهران من الشرك والزنـا

من ضرورات المذهب الجعفري الإيمان بأنّ الأثمة كانوا في أرحام مطهّرة وأصلاب طاهرة منذ بدء الخليقة حتى مجيئهم إلى الدنيا ، أمّا بالنسبة لإبراهيم الذي سمّي في القرآن بـ « ابن آزر » باثع الأصنام ، فلأنّه يطلق في لغة العرب على « العم » اسم « أب » أيضاً ، والدليل على ذلك هو أنّ المصطلح الموجود في القرآن الكريم بأنّ اسماعيل من آباء بني إسرائيل في الوقت الذي هو عمّهم .

الأمر المفروغ منه هو أنَّ آباء وأمهات الأنبياء والأثمة طاهرون من كل رجس وشرك .

وكما هو معلوم فإنّ أرواح أهل البيت متصلة بالأرواح الطيبة ، وقد شاهد إبراهيم (ع) وجوههم النورانية في السماوات حيث رأى أربعة عشر نوراً طاهراً وحولها أنوار كالنجوم ، فأخبر أنّ هؤلاء هم شيعة علي بن أبي طالب (ع) .

# الشيعى طيب الأعراق

أمّا الأجسام الشريفة لأصحاب أهل البيت فهي شبيهة في الخلقة بأجسام سادتهم ، أي أنّ نفوسهم السامية لا تعود إلى نطفة فاسدة ، وكل أصحاب أهل

البيت طيّبو الأعراق ، وقد وردت عدّة روايات في هذا المجال ، منها على سبيل المثال رواية عن النبي (ص) أنّه قال : « ما من أحد من شيعة علي إلّا وهو طاهر الوالدين تقي نقي مؤمن بالله ، فإذا أراد الله أحدهم أن يؤاقع أهله جاء ملك من الملائكة الذين بأيديهم أباريق ماء الجنة فيطرح ذلك الماء في الأنية التي يشرب منها فيشربه ، فبذاك الماء نبت الإيمان في قلبه (0).

فليعلم كل من كان في قلبه حبّ هذا البيت بأنّه طيّب الأعراق وطينته مثـل طينـة أهل البيت ، والتعلّق بهـذا البيت يؤدّي إلى أمور عجيبـة ، تحضرني الآن رواية تصلح شاهداً على ذلك :

#### على ومرض رميلة

روى المجلسي في بحار الأنوار بأنّ رميلة ـ وهي إحدى صحابة أمير المؤمنين ـ قالت : مرضت وأنا في الكوفة مرضاً منعني من حضور صلاة الجماعة خلف علي (ع) عدّة أيام ، حتى جاء يوم الجمعة ووجدتني أحسن حالاً فاغتسلت وذهبت إلى الصلاة ، وقبل بدء الصلاة وحينما كان علي يلقي خطبة الجمعة انتابتني مرة أخرى حالة من القشعريرة والحمى ، إلّا أنني تحاملت على نفسي حتى أتممت الصلاة وخرجت من المسجد في أثر الإمام ، فلما وقعت عينه علي قال : ما الذي دهاك أثناء خطبة الصلاة يا رميلة ؟ فشرحت حالي ، فقال لي ما من مؤمن يمرض إلّا مرضنا بمرضه ، ولا يحزن إلّا حزنا بحزنه ولا يدعونا إلّا أمنا بدعائه .

فسألت رميلة أهذه البشارة تخصّ حاضري مجلسكم ؟ فقال (ع) : لا ، فإنّ شرق العالم وغربه سواسية عندنا .

وعلى العكس من ذلك فإنّ أعداء أهل البيت تكون أرواحهم من أحقر الأرواح وأرذلها ، لذا وجب أن تحلّ في أحقر الأجساد ، كل جسم تكون من

<sup>(</sup>٥) سفينة البحار.

الزنا أو الحيض مناسب وملائم بهم ، وليس من شك أنّ أعداء أهل البيت من أولاد الزنا أو الحيض .

### زياد وابنه من أولاد الحرام

تذكروا على سبيل المثال زياد بن أبيه ، ذكروا أنّ أبا سفيان دخل دار أبي مريم الخمّار ، فقُدم له الخمر وهو يعربد ويطالب بزانية ، فجاءه هذا الخمّار الحقير بسميّة وهي زانية من ذوات الرايات (وهي التي تضع على دارها عَلَماً للدلالة على كونها من البغايا الرسميات ) فزنى أبو سفيان بها وهو سكران ، فكان زياد نتيجة ذلك العمل غير الشرعي ، الذي تمّ في أسوأ الحالات ومن قبل أقذر الأشخاص ، وبهذه المناسبة فقد جاء معاوية \_ حينما أصبح خليفة \_ بشهود وادّعى أخوّته لزياد كي يستفيد من الذكاء السياسي لهذا الرجل الناتج عن عمل غير شرعى ، وقد استفاد منه فعلاً .

وقد وُلد ابنه عبيد الله بن زياد كذلك من مرجانة التي كانت أيضاً من ذوات الرايات ، وقد اختلف في نسبه إذ ادّعاه خمسة ، ولذا فقد بالغ بشكل قبيح في بغضه للإمام على وكان يعذّب الشيعة بجريمة حبّهم لعلي (ع) .

بعد أن قُتل مسلم بن عقيل على أيد الملعون ابن زياد يـوم عرفة ، أخرج هاني بن عروة من المجلس وأمر أن يؤخذ إلى سوق القصابين ويـذبح في محـل ذبح الخراف وأن يُسمل بدنه ثم يصلب .

#### ميثم التمار

وبعد ذلك ولأجل تهيأة الأرضية اللازمة لكربلاء ألقى القبض على وجوه الشيعة ومنهم ميثم التمار الذي كان من خاصة أصحاب أمير المؤمنين ، الذي يكفي لمعرفة مقامه في العلم أنّ ابن عباس (حبر الأمة) كان يروي عنه الروايات ، وكان صاحب علوم عجيبة تعلمها من أمير المؤمنين ، كان جالساً في سفينة عندما هبّت فجأة ريح ، فقال : الآن وصل معاوية إلى الدرك الأسفل من النار ، وهكذا كان .

وقد ذكر في كثرة عبادته أنّ جلده قد جفّ لكثـرة صيامـه ، كما كــان قارئــاً للقرآن مجاهداً في سبيل الله وكان مع علي في كل حروبه .

كان مع أمير المؤمنين يوماً فقال له : إنّي أرى أنّك ستقتل وتصلب على فطرة الإسلام ، فقال للإمام وأنا من المسلمين ، فقال عليه السلام : نعم ، أتريد أن أريك الخشبة التي تصلب عليها ، قال نعم ، فخرجا معاً خارج الكوفة ، وأشار (ع) إلى جذع نخلة ، وقال ستعلق على هذه النخلة ، وسوف يلجمون فمك ، وفي اليوم الثالث سيسيل الدم من عينك وأنفك ثم تموت .

وهكذا كان حيث تم قتل ميثم على يد الشقي ابن زياد ، وذلكم نموذج من جرائم أعداء آل البيت (ع) .

# ول تلقوا بأيديكم الى التملكة

من الخطأ أن يتصور أحد أنّ الحسين ـ وأثناء توجهه إلى كربلاء ـ لم يكن على علم بأنّه سيقتل ، إذ إضافة إلى الأخبار التي حصل عليها من أبيه وجدّه ، فقد أخبر هو بنفسه عن قتله في مناسبات عديدة ، أمّا الشبهة التي وجدت عن البعض ، واتخذت طريقها إلى العوام من أنّ الله تعالى قد قال في كتابه : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ ، وعليه ، كيف اتّجه الحسين إلى كربلاء مع علمه أنّه سيُقتل ؟

نقول: إنّ الآية ١٩٢ من سورة البقرة هي: ﴿ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، وأحسنوا إنّ الله يحبّ المحسنين ﴾ فالآية واضحة في وجوب عدم إلقاء النفس في التهلكة .

# ترك الجهاد تهلكة في الدنيا والآخرة

أي إذا لم تنفقوا من أموالكم في سبيل الله ، فقد حرصتم عليها ، وإذا اقتضى الأمر أن تضحوا بأرواحكم وامتنعتم وبخلتم بها كان عملكم هذا سبباً في هلاككم ، ويوم القيامة تكون أموالكم ناراً تكوى بها أجسادكم ﴿ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم

لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون 🌢 🤼 .

إذا فررتم من الجهاد وتسلّط الكفار عليكم ، فاقبلوا بعزّة أن تبذلوا النفس في الشهادة في سبيل الله كي لا ترغموا على تحمّل ذلّ الأسر عند الكفار ، إذن فمعنى الآية ليس بالشكل الذي تناقلته الأفواه وانصرف إليه الذهن ، بـل أن ترك الجهاد هو التهلكة في الدنيا والآخرة .

# لقتلوا الحسين أيضآ

ترى لو أنّ الحسين بايع يزيداً هل كانت حياته آمنة ؟ هل حفظ ماء وجهه ؟ إذ بالرغم من مراعاة معاوية للمظاهر فقد كان يرسل خطيباً يسبّ علياً (ع) في المجلس وبحضور الحسن المجتبى (ع) الذي كان يسكت مرغماً إذ لا حيلة لديه ، أمّا الحسين فقد كانت الظروف المحيطة به تختلف عن ذلك ، فلو بايع يزيداً لوجب عليه أن يكون تابعاً له ، وهل كان يريد سيتركه حينذاك ؟ هل تركوا الحسن وشأنه ؟ لا ، فقد قتلوه في نهاية الأمر ، ولم يكن يزيد أكثر مراعاة من معاوية بل كان سرفاً في الوقاحة والخيانة .

هنا يتضح الجواب لأمثال ابن تيمية الذي تساءل في كتابه المنهاج : لماذا لم يتصالح الحسين مع يزيد ؟ .

فيا جناب الشيخ : ألم يتصالح الحسن مع معاوية ؟ ترى هل التزم معاوية بشروط الصلح ؟ هل ترك الفتنة والفساد ؟ هل انتهت المذابح المرتكبة بحق الشيعة والإغارة عليهم ؟ ألم يُقتل الحسن بسم الجفاء ؟ .

ما المتوقع من يزيد الوضيع ؟ ولنفرض أنّ الحسين بايعه وأخذ منه الأمان ، هل كان بالإمكان الاعتماد على عهده ؟ .

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٣٥ .

# صلح معاوية وقتل الشيعة

بلحاظ الحسابات الأخروية ، فإنّ الحسين كان سيرتكب ذنباً فظيعاً لو كان قد بايع يزيداً حيث حُرمت التقية عليه ، إذ بلغ الأمر حدّاً لو رضي معه الحسين بخلافة يزيد لانمحي الدين ، وقد قال هو نفسه : « سمعت جدّي رسول الله يقول : « من رأى سلطاناً جائراً مستحلًا لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله صلّى الله عليه وآله ، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يغير عليه بفعل ولا قول ، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله » .

أي أنني إذا لم أظهر الخلاف على يـزيد المتجـاهر بشـرب الخمر والـزنا ولعب القمار ، فسأصبح أمام الله أنا ويزيد على حدّ سواء .

وقال أيضاً: لقد سمعت جدّي يقول: إنّ الخلافة حرام على آل أبي سفيان.

فلو كان بايع يزيداً لمحيت كل الجهود التي قام بها جدّه ، إذ أنّ يزيداً هـو
ذلك الذي أنكر الوحى بصورة صريحة عندما قال :

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل

فلو لم ينتفض ضده فسوف يعمل على محو آثار الرسالة بالقوة .

### عند الفيض الروحاني اذكروا الحسين

نقرأ في زيارة الجامعة ـ ونحن نخاطب الحسين ـ « أشهد أنّك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر » ، ونجد في كتاب «حقيقة الأمر » أنّ الماء المعين الوارد في قوله تعالى : ﴿ قل إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين ﴾ (٧) هو إشارة إلى الإمام ، وتأويل بالعلم والمعرفة والمحدة .

<sup>(</sup>۷) الملك : ۳۰ .

والشعر المنسوب للإمام الحسين:

شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني

معناه الظاهر هو: كلما شربتم الماء العذب اذكروا شفاه الحسين الظامئة ، ومعناه التأويلي : كلما استفدتم من علوم القرآن وأهل البيت فقولوا : صلّى الله عليك يا أبا عبد الله ، لأنّ هذه الفوائد الروحية إنّما وصلت إليكم ببركة الحسين ، ترى لو لم يكن الحسين ، أين كان المسجد والمنبر ؟ أين كان بنو أميّة ومروان سيضعونهما ؟ هل كان سيبقى دين ؟ كلا ، لأنّهم أعداء أهل الدين .

ألم يقل يزيد بوضوح عندما جيء برأس الحسين إلى مجلسه :

ليت أشياعي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تُشل قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل

يتمنى لو أنّ أبا جهل وأبا سفيان وأشياعهم كانوا حاضرين ليروا بأعينهم كيف انتقم لهم من محمد (ص) ، لقالوا له سلمت يداك :

لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل

# مكانة الحسين الفريدة

من أجل فهم أفضل لمكانة الحسين ، نـراجع كتب التـاريخ لنجـد أنّ كل انتباه العالم الإسلامي آنذاك كـان منصباً على الحسين ، حتى أنّ ابن الـزبير مـع حـد ذلك النفوذ والأبّهة كان لا يؤبـه له مـع وجود الحسين ، وهـو الذي قـال للحسين عند الرحيل : سيدي أين تذهب وأنت المطاع وأنا المطيع ؟ .

فلو كان الحسين بايع يزيداً هل كان باستطاعة أحد أن يجرؤ على القول بنعم أو لا أمام يزيد ؟ .

لقد كان خائفاً من التأثير الروحي والحسب والنسب اللذين لا نظير لهما عند غير الحسين ، حتى أنّه أوصى واليه على المدينة أن يقتل الحسين إذا رفض البيعة ، وعندما اتّجه الحسين إلى مكة أثناء موسم الحج ـ حيث يجتمع الناس من كل أرجاء البلاد الإسلامية ـ كان متوجساً من أن يلتفوا حول الحسين ويحيق الخطر بسلطة يزيد ، لذا أمر واليه على مكة عمرو بن سعد بن العاص أن يأمر ثلاثين رجلاً بوضع سيوفهم تحت ملابس الإحرام وأن يقتلوا الحسين حيثما ثقفوه حتى لو كان في المسجد الحرام ، وقد لام ابن عباس يزيداً في رسالة كتبها بعد واقعة كربلاء بهذا الموضوع بقوله : وأنت الذي أمرت عمرو بن سعيد مع ثلاثين شخصاً بقتل الحسين مع أنّ الكعبة هي الحرم الإلهي الآمن .

#### الخطبة اللاهبة للحسين

أدرك الحسين أنّ بقاءه في مكة تهلكة ، أي أنّ أعداءه سيبيحون دمه دون أن يكون قد أتمّ الحجّة ، لذا وقف في اليوم الثامن خطيباً وهو يقول :

« بسم الله وبالله ، ما شاء الله ، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة ، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف ، وخير لي مصرع أنا لاقيه ، لا محيص عن يوم خط بالقلم ، ولن تشذّ عن رسول الله لحمته ، وهي مجموعة له في حظيرة القدس وينجز بهم وعده ، من كان باذلاً فينا مهجته وموطّناً على لقاء الله نفسه ، فليرحل معنا فإنّني راحل مصبحاً إن شاء الله » .

### نحو كربلاء

في صباح اليوم التالي تحرك الحسين ، فأخبر جواسيس يزيد والي مكة بذلك ، فأرسل جيشاً بقيادة أخيه يحيى ليعترضوا طريق الحسين ويمنعوه من الخروج ، وقد لحقوا بالحسين بعد أن سار فرسخين وسألوه : لماذا خرجت من مكة ؟ فأجاب : خرجت حفظاً لحرمة مكة ، إذ لم أشأ أن يراق دمي فيها وتهتك حرمتها ، فأرادوا منع الحسين ، إلا أنّ بني هاشم تناولوا أسلحتهم وقذفوا الرعب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في قلوب أولئك البائسين بشكل أمر معه يحيى من معه أن ارجعوا ، فلو قاتلناهم ما بقي منّا أحد ، وقد ذكر ابن عبد ربّه أنّ الجيش قد عاد بأجمعه بقيادة يحيى إلى مكة ، بينما اتّخذ الحسين طريقه إلى كربلاء بغير عائق .

# لم يكن للحسين مجال التقية

خلاصة البحث السابق: أنّ الحسين لولم يذهب إلى كربلاء لألقى بنفسه في التهلكة حقّاً ، إذ كانوا سيهدرون دمه دون أن يكون قد أتمّ الحجة ، وأمّا ما سمعتموه من أنّ التقية واجبة لحفظ المال والنفس ، وذلك عندما يمكن حفظهما بالتقية ( في ظروف معينة ) ، ففي حالة الحسين لم تكن التقية واجبة ، إذ أنّه سيقتل سواء اتّقى أم لم يتقِ ، وهو (ع) الذي قال لو دخلت في حجر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني وقتلوني ، فلو أيّد عمل يزيد لكان سبباً في محو رسالة جدّه وجميع الأنبياء ، ثم أنّ بقاءه في مكة أصبح خطراً عليه حيث أرادوا قتله .

#### حديث الفرزدق مع الحسين

يقول الشاعر الفرزدق: كنت متوجهاً لحج بيت الله الحرام فشاهدت قافلة وهي تخرج، فسألت عن رئيسها فقيل الحسين بن علي، فذهبت وسلّمت عليه فسألني من أنت؟ قلت رجل من العراق فلم يسأل عن اسمي ولم أخبره، ثم سألته إلى أين أنت ذاهب يا سيدي؟ فأجاب: لولم أعجل أُخذت، ثم قال: كيف وجدت الناس بالعراق؟ قلت قلوبهم معك وسيوفهم عليك والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. (ولم يكن الفرزدق هو الوحيد الذي أخبر الحسين بذلك في الطريق) فقال الإمام (ع): أجل القضاء والقدر بيد الله، فلو

اتّفق قضاء الله وقدره مع ما نريد شكرنا الله ، وإن لم يتفق فلن يخسر شيئاً من كانت نيته صادقة ، ولـو قُتلت فلن أخسر شيئاً ، ومن كانت التقـوى سجيته فهـو موافق لمراده في جميع الأحوال ، لأنّ الله ينظر إلى نيّة الإنسان .

وفي أثناء الطريق التقى به أبو هريرة أيضاً وقال له: ألا تعرف أهل العراق يا سيدي ؟ إلى أين أنت ذاهب ؟ فأجاب (ع) لقد غصب بنو أميه مالي فصبرت ، وأهانوني فصبرت ، وهم الآن يريدون سفك دمي في مكة ، وكان قد أخبر ابن عباس بأنه لا يريد لدمه أن يسفك في مكة فتنتهك حرمتها ، والأمر الآخر هو أنه أصبح لزاماً على الحسين أن يذهب إلى الكوفة لأن وجوهها طلبوا إليه المجيء ووعدوه بالنصرة إذا قدم عليهم ، كما وجب عليه السفر إذ لم يبق أمامه طريق آخر ، إضافة إلى رسالة مسلم بن عقيل التي وصلته وهي تقول : العجل العجل .

## المعجزة لأجل الحجة

الشبهة الأخرى التي ترد على الذهن هي أنّ الحسين كان مستجاب المدعوة ، وكان يكفي لهلاك القوم بإشارة منه ، ولو أراد تعطيل السيوف لعطلت ، والجواب أنّ النبي أو الإمام يجب أن لا يأتي بالمعجز في تصرفاته إلا لأجل الإعجاز الذي يؤدّي إلى إتمام الحجة لإثبات النبوّة أو الإمامة ، أمّا في بقية أمور حياته فينبغي أن يحيا كما يحيا غيره من الناس ، إضافة إلى أنّه لو أراد في مجال الدفاع أن يستخدم قوة الإمامة لما كان أتم الحجة على الخلق ، فلو أنّه عندما يكون في موضع الدفاع وفور إقبال العدو عليه يتوجّه إليه ويهلكه فليس ذلك مقبولاً .

كمان إبراهيم الخليل في أول الأمر كلما وقعت عينه على زانٍ دعما عليه فهلك ، ووقعت عينه على شارب خمر فدعا الله ، فسقط الرجمل ومات ، فجماء النداء يا إبراهيم ما أرسلناك لتقتل الناس .

### الملائكة والجن يقترحون العون

نقل حديث شريف عن الإمام الصادق (ع): عندما توجّه جدّي الحسين من مكة إلى كربلاء ، جاءت أفواج الملائكة وفي أيديهم الحراب وقالوا نحن رهن أمرك فأمر بما تشاء وستجدنا طائعين ، فقال عليه السلام لا حاجة لي بكم ، وجاءت قبيلة من الجن وقالت مُرْنا نهلك أعداءك أينما كانوا ، أجاب عليه السلام : أنا أقدر منكم على العمل ، فأنا بإرادتي أستطيع أن أهلك كل من يعاديني ، ولكن حجة الله يجب أن تتم .

بذهاب الإمام الحسين إلى كربلاء اختبر الكثير من الناس أصحاب حرملة النين كتبوا الرسائل إلى الحسين ودعوه ، فاسودت وجوههم وقتلوا طفل الحسين ، فلو لم يذهب الحسين إلى كربلاء فكيف كان سيظهر خبث حرملة وأمثاله ؟ هل كان بالإمكان محاسبتهم يوم القيامة بجرم أنّهم لم يكونوا صادقين في دعوتهم الحسين ؟ وعلى العكس منهم فقد أوصل بعضهم نفسه من هنا وهناك وتحملوا المشاق الكبيرة وطووا دروباً محفوفة بالمخاطر ونالوا السعادة الأبدية في طريق الحسين .

# ـ ۷ ـ صفات الله في النبي والإمام

يعني مقام النبوة ومقام الإمامة الخلافة من قبل الله ، فخليفة الله هو نائب الله في الأرض ، فمعنى الخليفة هو النائب ، فلو لم تكن فيه صفات صاحب الخلافة لأصبح إسماً بلا مسمى ، فمثلاً لو اتّخذ شخص لنفسه نائباً في عمله ، وجب أن يكون النائب مطلعاً على جزئيات ذلك العمل لكي يقال : هذا الشخص في مقام ذاك ، إذن فالنبي والأئمة يجب كي يستفيد الخلق من الوجود كثير الجود لهم ، أن يتطهروا بوجودهم المبارك ، وأن يحبّوا ربّهم بحبّهم لهؤلاء ، بعبارة أخرى نقول : إنّ النبي والأئمة يجب أن يمتلكوا الصفات للوكمالية وأن يكونوا منزهين من كل الصفات القبيحة ليكونوا ميزان الله في خلقه ، وأن يوافق الناس أعمالهم معهم وطبقاً لها ، وإن ادّعي أحد النبوة أو الإمامة ، وكان هناك من هو خير وأعلى رتبة منه اتضح أنّ ادعاءه باطل .

إنَّ معرفة النبي والإمام لا تتم بطريق إعجازي فقط ، بل إنَّ المعجزة هي مجموعة من أعمال القدرة الإلهية ، إضافة إلى شروط أخرى ينبغي توفرها في النبي والإمام .

فمن الناحية الروحية ينبغي أن يكون روحانياً محضاً ليس فيه ذرّة من الصفات الحيوانية ، وأن لا يكون ناقصاً من حيث الحلم والعلم ، ومن ناحية

البذل والعطاء ينبغي أن يكون بالشكل الذي يبذل فيه أي شيء حتى حياته إذا اقتضى الأمر ، ومن حيث العفو ينبغي أن يكون عفوًا بحيث لو قتل أحد أباه ثم اعتذر إليه قبل عذره وسامحه ، كما يجب أن يتوفر فيه الإنصاف والمروءة والشجاعة والغيرة .

وعلى هذا الأساس ينظر أهل العقل أولاً في أعمال وصفات مدّعي الأمامة والنبوّة ، ثم إلى المعجزة ، لم يكن إيمان على وخديجة وعدد كبير من المسلمين لرؤيتهم معجزة ، وإنّما لمشاهدتهم الصفات الكمالية للوجود المقدس للرسول (ص) ، وهنا نطبق هذه المسألة على الإمام الحسين .

## الحسين امام لأنّه ...

إضافة للأدلة النقلية على إمامة سيدنا الحسين ، مثل مقولة جدّه رسول الله (ص) : « الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا » أي : إن كانت لهما سلطة أو حكومة أولم تكن ، وإضافة إلى تصريحات ووصية أبيه أمير المؤمنين (ع) وأخيه الحسن المجتبى ، فقد ظهرت منه (ع) معجزات وكرامات لا تحصى منذ كان في رحم أمّه وحتى بعد وفاته ، بل حتى الآن وإلى يوم القيامة ، كتسبيحه وهو في بطن أمّه ، وظهور النور المقدس على وجه الزهراء (ع) حين كانت حاملة به .

جاء سلمان إلى حجرة الزهراء (ع) فوجدها وقد غلبها النوم من التعب ، بينما كانت الرحى التي تطحن بها تدور لوحدها ، ومهد الحسين كان يتحرك لوحده أيضاً ، فذهب مرعوباً إلى الرسول وسأله عن سرّ ذلك ، فأجابه (ص) إنّ الزهراء قد تعبت ، فجاء ميكائيل ليساعدها فكان يدير مقبض الرحى ، وجبرئيل يهزّ مهد الحسين .

#### مئتا معجزة للحسين

وفي حياته (ع) كثرت المعاجز مثل إحياء الموتى وشفاء الأمراض ، حتى

أنّ السيد البحراني قد ذكر منها في كتابه حوالي مئتي منها من ضمنها: جاء إلى الحسين يوماً شاب وهو يبكي قائلا: لقد ماتت أمي دون أن تترك وصية ، وكانت ترغب في رؤيتك لها ، فقال الحسين سآتي حالاً ، وعندما حضر ورفع يده بالدعاء عادت الحياة للمرأة ، فأوصت بثلث ما تملك للحسين وتركت الثلثين لأولادها ، ثم ماتت بعدها .

ومنها: ادّعى رجلان طفلًا ، وكان كل واحد منهما يقول إنّه طفلي ، فأشار الإمام (ع) إلى الطفل الرضيع قائلًا: قل بإذن الله ابن أيهما أنت؟ فأجاب فوراً هذان كلاهما كاذبان ، فأنا ابن الراعي الفلاني .

أخرجت امرأة يدها من تحت إزارها أثناء الطواف وأمسكت بستارة الكعبة ، ولأنها كانت ذات جمال فقد أعجب بها رجل ووضع يده على يدها في ذلك الموضع الذي هو بيت الله وبيت العبادة \_ ، فالتصقت يده بيدها ، واجتمع الناس وافتضح أمرهما ، وكلما حاولوا فصل أيديهما لم يستطيعوا ذلك فقالوا ليس هناك حلّ إلا أن نقطع أيديهما ، ثم سألوا هل في مكة أحد من ذرية النبي ؟ فقيل نعم ، الحسين في مكة ، فأرسلوا في طلبه ورجوه أن يتكرم بالمجيء ، فأتى ووقف أمام الكعبة ورفع يديه بالدعاء ، ثم مدّ يده وفصل تلكم اليدين عن بعضهما ، « يا من سبقت رحمته غضبه » .

إضافة إلى تلك المجموعة من المعجزات ، فإنّ صفاته الكمالية ومقامه الروحاني اللهي هو تعبير عن أسماء وصفات الله ، وأنا الآن حائر لا أدري عن أيها أتحدث ، عن عفوه أم عن كرمه أم حلمه أم مروءته أم حيائه أم صبره أم غيرته أم رجولته ، من أيها أقطف عنقوداً ؟ .

إن لم يكن بالإمكان سحب ماء البحر فليكن الشرب على قدر الظما إن من جملة الصفات الكمالية اللازمة لمنصب النبوة أو الإمامة، وهي في الأصل من صفات الله: الغيرة ، كما روي عن النبي (ص) « المؤمن غيور والله أكثر غيرة » ، لقد حرّم الله المنكرات لغيرته ، ولأنّه غيور فقد أنزل آية الحجاب وحرّم

الأعمال الفاجرة ، إذن وجب على النبي والأئمة أن يكونوا أكثر الناس غيرة ، وإلاّ فكيف سيكون بإمكانهم أن يمنعوا الناس مما يمكن أن يؤدّي بهم إلى جهنم ، فلو كان أي منهم قليل الغيرة ، لقال وما دخلي أنا ؟ وعلى هذا لا يكون روحانياً ، بينما الإمام يعتصر قلبه ألماً عند رؤيته لأصغر المنكرات .

## الغيرة والنهي عن المنكر

المؤمنون أيضاً أصحاب غيرة ، وغيرتهم هي التي جعلت الحجاب يبقى إلى يومنا ، حتى أنّه عندما يريد أُحدهم الزواج أو أن يزوج ابنه أو أحد أقاربه ، فإنّه يوصي بأن تكون الفتاة محجبة ومن عائلة تلتزم بالحجاب ، وأن لا تكون متبرجة أمام الغرباء ، إنّ ذلك يملأ القلب سروراً ، وهو بحد ذاته نهي عن المنكر ، لأنّه لو كثر أمثال هؤلاء ، فإنّ المجتمع يحسب لهم ألف حساب ، إذ لا يجرؤ عندها أي أحمق أن يرسل ابنته إلى المدرسة بغير حجاب \_ ربما تكون هذه المسائل جانبية إلّا أنّها تحزّ في القلب ، لذلك يجب أن تقال \_ .

الهدف هو غيرة الحسين (ع) ، ومواطن ظهـورها كثيـرة ، منها تلك التي رواها مؤرخو العامة مثل مؤلف « الإمامة والسياسة » وغيره وهي :

## قصة أرينب ويزيد

قال ابن قتيبة أنّ يزيداً كان قبيح الوجه جداً ، ووجهه أسود كقلبه ، وكان ذا صوت عال يغني به ، وله \_ إضافة إلى ذلك \_ مجموعة من المغنين ، وكان مسرفاً في الفجور والأعمال الشهوانية ، وإذا أراد ندماؤه التملق له وكسب رضاه ذكروا له صفات النساء ، فيقولون له مثلاً : إنّ لدى فلاناً فتاة جميلة ، أو أنّ في البيت الفلاني امرأة فاتنة ، وكان من جملة من وصفوا له بالجمال أرينب ابنة اسحاق وهي من قبيلة قريش وكانت زوجاً لعبد الله بن سلام ، حتى قالوا في وصفها أنّه ليس في الحجاز امرأة أجمل منها ، فقال يزيد لقد عشقتها دون أن أراها ، لذا يجب أن تأتوني بها بأي شكل ، ثم ذهب إلى أبيه معاوية وطلب إليه

إحضار تلك المرأة وإلاّ مات همّاً ، وقد فكّر معاوية بحيلة فأرسل أبا هريرة ليجلب عبد الله بن سلام إلى الشام ، وعند مجيئه استقبله معاوية وأحسن ضيافته وأكرمه ، وبعد أيام قال لأبي هريرة أريد أن يكون ابن سلام صهري ، فذهب أبو هريرة وسأل ابن سلام عن رأيه ، فأجاب ذلك الغافل بنعم ، فعاد أبو هريرة وأخبر معاوية بذلك ، فذهب معاوية إلى ابنته وطلب إليها أن تظهر الموافقة على الزواج منه شريطة أن يطلّق زوجته ، وهكذا كان ، حيث طلّق المسكين زوجه ، ثم أنّ معاوية أخذ يماطل حتى تنقضي عدّة طلاقها ولا يستطيع زوجها عندئذ إرجاعها ، وأرسل أبا هريرة إلى المدينة وبيده ورقة طلاق زوج عبد الله بن سلام ، وطلب إليه أن يعقدوا قرانها على يزيد .

وفي الطريق التقى أبو هريرة بالإمام الحسين فسأله عن وجهته فذكر له الحكاية ، فأراد (ع) أن يوقف هذا المتمرد الطاغي عند حدّه كي لا يعتدي على أعراض الناس ، فطلب من أبي هريرة أن يبلّغ أرينب بأنّ الحسين يرغب أيضاً في الزواج منها ، وعندما وصل أبو هريرة إلى المرأة أخبرها بأمر الطلاق فبكت ، فأخبرها أن لا تحزن ، وأنّ خاطبين اثنين قد تقدما لها ، أحدهما يزيد والآخر ريحانة رسول الله الذي لمس النبي بدنه مراراً ، وقبّل فمه تكراراً ، فقالت طوبي لهي ، لقد اخترت الحسين .

قــام الحسين بإجــراءات عقد القــران وسلّم المهر نقــداً ، فبلغ الخبــر إلى يزيد ومعاوية ، والله يعلم كيف أصبح حاله ، إذ أنّ أرينب في بيت الحسين .

ومن جهة أخرى ، أحرج عبد الله بن سلام ، إذ علاوة على أنه لم يصاهر معاوية لأنه أبلغ أنّ ابنة معاوية قالت : ان من طلّق امرأة مثل أرينب سيطلقني أنا أيضاً ، فقد طُرد من الشام أيضاً وعاد إلى المدينة باكياً ، وجاء إلى الحسين وقال له : إنّ عندي كلاماً مع زوجك (أرينب) وذلك أنني عندما غادرت المدينة أودعت جميع أموالي عندها ، وأريد الآن استعادتها ، فذهب الإمام (ع) إلى أرينب وسألها فقالت إنّها ستسلمها للحسين ليعطيها له ، فقال (ع) دعيها عندك ، ثم قال لعبدالله ، لقد طلقتُ أرينب الآن ، واعلم أنّي لم أمسسها قط ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فتزوجها أنت مجدداً ، وقد فعلت كل ذلك حفاظاً على زوجك ، فشكر الإثنان الحسين (ع) كثيراً ، وأرادت أرينب إعادة المهر للإمام الحسين ، فقال إنّا أهل بيت لا نأخذ ما أعطيناه .

# ۔ ۸ ۔ مخالفة وإإية عهد يزيد

تحدثنا آنفاً عن صفات الحسين وقلنا أنّ من أهم الصفات اللازمة لمقام النبوّة والإمامة الحمية والغيرة ، والغيرة هي حفظ كل شيء يبدو بحكم العقل واجباً: الدين بالدرجة الأولى ثم العرض ثم الأولاد وغير ذلك ، وذو الغيرة لا يستطيع السكوت عندما يجد دينه في خطر ، وإذا شاهد إحدى شعائر دينه مهانة فإنّه يتألّم ، ترى كيف يصبح حال المسلم ـ أي مسلم ـ حين يرى أجنبياً أو طفلاً يمزّق مصحفاً ( لا قدّر الله ) ؟ إنّ الغيرة الدينية تغلي في عروقه آنذاك ، وكذلك الأمر عند مشاهدة محل لبيع الخمور ، أو عند رؤية امرأة عديمة الحياء تجوب الشوارع بغير حجاب ، إن ذلك يؤلم غيرتكم ، لأنّ الحجاب ضروري بحكم الإسلام ، إذن هكذا سيكون حالكم باعتباركم من أهل الإيمان ، والآن قارنوا أنفسكم بإمامكم الحسين ، حينذاك ستدركون كيف كان قلبه يتألم ، وعندما اختار معاوية يزيداً للخلافة لم يستطع الحسين الامتناع عن إظهار مخالفته لذلك الأمر ، إذ أعلن : يا معاوية إنّك تفضح المسلمين بعملك هذا ، كيف تسلّط على المسلمين من يرتكب المحرمات جهراً وله مجلس قمار وخمر ؟ .

إنَّ غيرة الحسين هذه هي التي دعته إلى الثورة والتضحية بدمه « الموت أولى من ركوب العار » ، وتحضرني الآن واقعة جرت على عهد رسول الله (ص)

حيث أهدر دم أحد المشركين ، وعندما أراد رسول الله أن يامر بقتله ، نزل جبرئيل وقال إنّ الله يبلغك أن لا تقتله ، فإنّ فيه صفة من صفات الأنبياء وهي الغيرة ، وهكذا فقد كان موضع رحمة لأنّه غيور ، وقد اهتدى إلى الإسلام في نهاية المطاف .

#### غيرة ابراهيم الخليل

أمّا بالنسبة لغيرة الأنبياء: عندما اعترضوا هودج سارة زوج إبراهيم الخليل وأرادوا خلع حجابها عن وجهها لينظروا إليها ، فما أن مدّ المأمور يده لإزاحة برقعها حتى أغلى الدم في عروق إبراهيم فرفع يديه بالدعاء إلى الله قائلاً: اللهم امسكه أنت ، فشُلّت يده عن الحركة ، فلجأ إلى إبراهيم وتاب ، فدعا إبراهيم ربّه فعادت يده إلى حالها ، إلّا أنّه حاول مرّة أخرى إساءة الأدب برفع النقاب عن وجه سارة ، فدعا عليه إبراهيم فشلّت يده ، وهكذا ثلاث مرّات ، وأخيراً قالوا له لا شأن لنا بزوجك دعها تذهب ، وعلى أي حال فكلما اقترب أحد من الله ازدادت غيرته .

## صبر الحسين على الشامي

من الصفات الأخرى للإمام الحسين والتي هي من ضرورات مقامي النبوة والإمامة: الحلم، فلو لم يتصف هؤلاء بالحلم فكيف يمكنهم تحمل الأذى ؟ وهنا أورد نموذجاً لحلم الحسين (ع)، وهي قصة مشهورة في كتب التاريخ والمقاتل، نعني بها قصة الشامي عصام بن المصطلق الذي روى قائلاً: عندما كنت في المدينة ذهبت إلى الحسين وسألته هل أنت ابن أبي تراب؟ فقال؟ فقال نعم، فما أن عرفته حتى شرعت بشتمه بكل ما أحفظ من شتائم، والإمام مصنع حتى أكملت شتمي، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ﴾ (^) \_ انه أمر القرآن بالعفو عن

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ١٩٩.

المسيء ، فإذا تجادلت مع الجاهل فقد جلبت لنفسك المشاكل وقلّ خيركما أو زال تماماً ، وإذا تشاجرت مع أحد فإنّك لن تكون خالي البال عند الصلاة ، ويبقى ذهنك مشوشاً عدّة ساعات . .

وعلى أي حال ، فبعد أن تلا الحسين الآية الشريفة قال : هون عليك يا رجل ، لا تجلب البلاء على نفسك ، إذ أنك عندما تشتم بهذا الشكل فستضر نفسك ، ثم طلب المغفرة من الله لنفسه ولي « اللهم اغفر لي ولهذا الرجل » ، ثم سألني : من أي البلاد أنت ؟ قلت من الشام ، قال لقد أصبح من عادة أهل الشام أن يتجاسروا على آل علي ، يا هذا ، إن كنت محتاجاً لشيء فأنا مستعد لمساعدتك ، إن أردت مالاً أعطيتك أو منزلاً هيأت لك أو إرشاداً هديتك و . . . و . . . و . . . و . . . و . . . و . . .

يقول الشامي: فتمنيت لـو تبتلعني الأرض، فتراجعت قليـلاً قليلاً، ثم تواريت بين الناس بحيث لا يراني الحسين وغادرته وهو أعز إنسان لي .

كان ذلكم نموذجاً من حلم الحسين .

#### من حياء الحسين وكرمه

جاء أعرابي إلى مسجد الكوفة وطلب أن يرشدوه إلى الإمام الحسين ، ولما رآه قال: إنّي مدين وقد سألت عن أكرم الناس فأرشدوني إليك ، ثم قرأ شعراً مضمونه أنه ما خاب من توجّه إليك ، فعاد الحسين إلى داره برفقة الأعرابي ، وكان في الدار أربعة آلاف دينار ، ففرش العباءة ووضع جميع المال فيها وجمع أطرافها وأعطاها له من خلف الباب خشية أن يخجل الأعرابي إذا ما التقت عيناه بعيني الإمام ، فبكى الأعرابي فسأله الحسين : هل كان ما أعطيتك قليلاً ؟ قال الأعرابي : لا ، إنّما أبكي لهاتين اليدين الكريمتين كيف يضمهما التراب ؟ .

كان جوده وكرمه مشهورين في الجزيرة العربية ، إذ أنّه كلما طرأ عارض لأحد الناس توجّه إلى الحسين .

جاء أعرابي إليه وطلب ألف درهم ليسد دينه ، وعندما أخذ المال جلس يعدّه وهو يقول : حسن ، رديء ، حسن ، رديء ، فسأله خادم للحسين وهل كان لك دَين على الحسين لكي تفصل هذا بين الدراهم ؟ فقال : لقد ذهب ماء وجهي في طلب هذا المال ، فقال الحسين اعطوه ألفاً ليسدّ دينه وألفاً لماء وجهه ، وألفاً لأنّه توجّه إلينا ولم يطلب من غيرنا ، أنّ الله يحب أن يؤتى إليه وأن لا يُذهب إلى غيره ، والحسين الذي هو مظهر جميع الصفات الإلهية كان هكذا أيضاً .

## رأفته بالكافر والحيوان

ومن صفات الإمام (ع) رقة القلب ، وهذه الصفة الكمالية على درجات ، فمرة يتألم الإنسان عندما يرى شخصاً مبتلى أو واقعاً في ورطة ، فيرق قلبه أو يتألم حتى يصل إلى الحدّ الذي لا يستطيع معه أن يحرّك قدميه لكي يقضي حاجته ، فإن استطاع قضاءها فبها ، وإن لم يستطع ، طلب المعونة من الآخرين حتى يتعدى ذلك أحياناً إلى أن لا يختص الأمر بالمسلمين ، إذ لا يستطيع أن يتحمل رؤية كافر أو حتى حيوان يتألم .

لقد سمعتم أنه في يوم عاشوراء وعندما تحامل الإمام الحسين على نفسه وكان قد استبد به العطش وذهب إلى ضفة نهر الفرات ، إلا أنه عندما شاهد فرسه ظمآناً أيضاً حمل الماء بكفه ووضعه أمام فم الفرس ، لكنه وكما ذكر المؤرخون ورمي بسهم لم يستطع معه شرب الماء أو إعطاءه للفرس .

#### الحسين يسدد دين أسامة

ذهب الحسين (ع) لزيارة أسامة بن زيد في مرض موته وأسامة من المسلمين المشهورين في صدر الإسلام، وكان النبي (ص) قد عينه قائداً للجيش في غزوة تبوك فبكى أسامة فجأة، فسأله الحسين ما يبكيك ؟ والقلب يرق لرؤية المريض، فكيف إذا علم أنّه مرض الموت وشوهد باكياً ؟، فقال

أسامة : أنا مدين بستين ألف درهم ، قال الحسين : إنّ دَينك على عاتقي وأنا أسدده ، إلا أنّ أسامة لم يهدأ ، فقال له الحسين ولم تبكي الآن ؟ قال أخشى أن أموت قبل أداء الدين ، فأمر الحسين بقضاء دينه قبل أن يغادر ذلك المجلس .

كان على هذا القدر من رقة القلب ، بحيث أنّه لا يستطيع رؤية عيني أسامة الدامعتين .

يقول الشيخ الشوشتري رحمه الله من عجائب الحسين أنّه كان يجمع بين المتضادات \_ مع أنّ اجتماع الضدين محال ، فإنّه كان ممكناً في الحسين \_ ، إذ أنّه في الوقت الذي كان فيه قلبه رقيقاً إلى الدرجة التي لم يطق فيها رؤية مسلم متألماً ، نجد نفس هذا الإمام في موقف عصيب حيث كانت عيناه تريان منذ طلوع الشمس وحتى العصر جثث شبابه وأنصاره ، وأذنه تسمع أنين النساء والأطفال في يوم عاشوراء ، ومع ذلك كان يتحمل بصبر عظيم ، ويعتبر الشيخ ذلك دلالة على العزم والثبات والاطمئنان « لقد عجبت من صبرك ملائكة السماء » .

## قتيل العبرات

مع أنّ البكاء على الحسين لا يختص بوقت معين ، إلّا أنّ موسمه هو شهرا محرم وصفر ، وعلى الأخص العشرة الأولى من محرم ، فكلما اقتربنا من يوم عاشوراء وجب الإكثار من البكاء ، وهو ما يظهر من حال أهل البيت ـ بناء على ما ورد في الروايات ـ وسنتناول هنا فضيلة البكاء على الحسين والأثار المترتبة عليه .

لُقّب الحسين بقتيل العبرة ، ورقة القلب هي سبب جريان الدموع ، وقلما وجد من قرأ عن حاله أو سمع بحكايته ولم يحزن أو يتألم مهما كانت عقيدته ومذهبه ، وبطبيعة الحال فكلما كان قلبه أطهر كان حزنه أعمق وأكثر ، وتظهر الأثار المترتبة في البكاء على الحسين ـ ومن بينها ما سأذكره ـ في الشدائد والمواقف الصعبة التي يقع فيها الإنسان .

### إجابة الحسين عند النزع

أول المواقف الصعبة هو الإحتضار ، إذ علاوة على الأمراض الجسمية التي تصيب أحياناً الجسم بكامله وتؤلمه وتضغط على الروح ، فإنّه يتألم لعلمه بمفارقة الدنيا وما له فيها من علائق وأن ينفصل عن ماله وأولاده ، إذن فأصعب

ساعات الحياة هي ساعات الاحتضار ، حيث يقول الإمام زين العابدين (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (

ذكر في كتاب نفس المهموم عن مسمع ـ وهو من أهالي العراق ـ أنّه قال ذهبت إلى الإمام الصادق (ع) في المدينة فقال : يا مسمع أنت من أهل العراق وقريب من كربلاء ، فهل تذهب لزيارة الحسين ؟ قلت يا سيدي أنا شخص معروف ومراقب من قبل الأعداء ، وأخاف أن يروني وتكون حياتي في خطر ، قال إذا كنت لا تستطيع الزيارة فهل تذكر مصيبته ؟ قلت : نعم ، قال : هل تبكي ؟ قلت : نعم ، وقد يصل الأمر بي أحياناً إلى أن تعاف نفسي الطعام والشراب لكثرة بكائي وأنيني وربما تقيأت ما أكلت ـ أي أنّه عندما يحصل على ماء بارد ويتذكر عطش الحسين لا يستطيع أن يشربه ـ .

عندها بشره الإمام بعدة بشارات إذ قبال له: مادمت هكذا فأنت ممن يفرحون لفرحنا نحن آل محمد ويحزنون لحزننا ، فاعلم أنّ عينك ستكون قريرة ساعة الاحتضار وذلك بحضور آبائي محمد وعلي وآله ، وستكون عندها بأشد الحاجة إلى عزرائيل ويكون ملك الموت أكثر إشفاقاً عليك من أمّك .

## ثمرة البكاء على الحسين في القبر

المنزل الثاني هو القبر ، المكان الذي لم يألفه الإنسان من قبل ، فهو مخيف ومرعب جداً ، ولدينا في كتاب « من لا يحضره الفقيه » رواية تقول : عندما تريدون دفن ميت فلا تضعوه دفعة واحدة في القبر ، إن كان رجلاً فمستحب أن يوضع على بعد ٧ أقدام من أسفل القبر ، وإن كانت امرأة فيستحب أن توضع على بعد ٧ أقدام من قبلة القبر ، ولترفع الجنازة وتوضع فيستحب أن توضع على بعد ٧ أقدام من قبلة القبر ، ولترفع الجنازة وتوضع ثلاث مرّات « فإنّ للقبر أهوالاً » ، وصعوبة ذلك يشير إليها السجاد (ع) :

« أبكي لظلمة قبري ، أبكي لضيق لحدي ، أبكي لسؤال منكر ونكير إياى في قبري » .

وقد استنتج الشيخ الشوشتري من هذه الروايات ما مفاده : مَنْ سرَّ مؤمناً ، فإنّ وجهه النوارني سيصاحبه في القبر ، ويقول له : أنا ذلك السرور الذي أدخلتَه على قلب المؤمن الفلاني ، إذن فمن أدخل الفرح إلى قلب مؤمن كان ذلك سبباً لفرحه في القبر ، فكيف إذا سرَّ مؤمناً كامل الإيمان ، وكيف إذا كان نبيًا أو إماماً ؟ .

ثم يقول : من بكى على الحسين فقد سرّ النبي والإمام علياً والزهراء البتول ، فهنيئاً لهذا الشخص في القبر .

## الاغاثة في البرزخ لصاحب العزاء بالحسين

والمنزل الثالث هو البرزخ ، أي بين القبر والقيامة ، وذلك بعد أن تتعلق المروح بالبدن المثالي فإن كان من الصالحين فمحل ظهوره في وادي السلام بجوار أمير المؤمنين ، وإن كان من الأشقياء فظهوره في صحراء برهوت ، إن كان قد غادر الدنيا وهو طاهر تماماً فهو سعيد سعادة تامة في البرزخ من روح وريحان ولذة ، وإن كان ملوثاً بالذنوب وحقوق الناس فهو في ضيق كالمسمار الذي دق في حائط .

هل يستطيع أحد الإدعاء أنّه سيذهب طاهراً تماماً من هذه الدنيا وليس في عنقه حق لأحد؟ ألم يُعتب أحداً ؟ عنقه حق لأحد؟ ألم يُعتب أحداً ؟ وبالإجمال ما هو الحل إذن ؟ نجده في هذا الحديث الشريف للإمام الصادق « وان الموجع قلبه فينا ليفرح فيه » ، أي أنّه لن يصيبه همّ أو غمّ في عالم البرزخ إلى يوم القيامة .

## في ظل الحسين يوم القيامة

ويظهر في القيامة أيضاً الأثر العظيم للبكاء على الحسين ، فالكل يعلم

أي يوم هو يوم القيامة الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم كما تعلمون ، وقد سماه تعالى بيوم الفزع الأكبر ، ويشمل الفزع والاضطراب ، وليس هناك من لا يكون مضطرباً « إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم ، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمّا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها »(٩) .

وللحصول على الأمان يوم القيامة هناك حديث مروي عن الصادق (ع) يقول: « من ترك السعي في حوائجه يوم العاشوراء جعل الله يوم القيامة يوم سروره » .

والموقف الصعب الآخر هو موقف الحساب ، تصوروا عندما يقول الله : ﴿ إِقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ (١٠) ﴿ فمن يعمل مثقال ذرّة شراً يره ﴾ (١٠) ، أما كم يطول الموقف يوم خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره ﴾ (١١) ، أما كم يطول الموقف يوم الحساب فذلك يختلف بحسب الأشخاص ، فالبائس الذي يطول حسابه يكون معنذباً جداً لا يدري ما هو مصيره ، أإلى جهنم أم إلى الجنّة ، إلاّ أنّ بعضهم وكما تقول الروايات \_ يقضون مدّة حساب الناس تحت ظل العرش ، إنّهم شركاء الحسين في حزنه ، إنّهم في جوار الحسين وبينما بقية الناس في عذاب المحاسبة ، فهم ينعمون \_ بجوار الحسين \_ في النعيم الحقيقي .

## أكل هذا لأجل دمعة واحدة ؟

ربما يعترض البعض قائلاً: كيف تترتب كلّ تلكم الآثار العظيمة على دمعة واحدة ؟ إنّ قطرة من ماء مالح ليس بتلك الأهمية . ومنشأ هذا الاشكال يكمن في أنّ هؤلاء يتصورون أنّ الثواب هو لهذه الدمعة ، غافلين عن أنّه أجر للدم الحسين ، وكلما أعطى منه أكثر فإنّه لا شيءَ قياساً إلى عمل الحسين .

<sup>(</sup>٩) الحج : ٢ .

<sup>(</sup>١٠) الإسراء: ١٤.

<sup>(</sup>١١) الزلزلة : ٨ .

## استضافة للسلطان في الصحراء

إنّها حكاية مشهورة وربما سمعتموها ، فقد ذهب أحد السلاطين في رحلة للصيد وبينما كان يطارد الصيد ، ابتعد عن السركب وأضاع السطريق ، وحل السظلام وهو وحيد وقد أخذ منه التعب مأخذه ، فوصل خيمة كان فيها امرأة ورجل ، فطلب إليهم أن يضيفوه ، فرحبا به قائلين أنّ الضيف هدية الله ، ولم يكونا يملكان من مال الدنيا سوى معزى صغيرة ، فذبحاها وطبخاها للضيف ، ولما أصبح الصباح وعزم السلطان على الرحيل قال لهما : أنا ذاهب إلى المدينة فمتى شئتما فتعالا إليّ فأنا السلطان وسأعوضكما وأرد جميلكما ، ومرّت مدة من الزمن وضاقت بهما سبل العيش ، فذهب الرجل إلى السلطان ، وسأل السلطان جلسائه كيف ينبغي لي أن أتصرف معه ؟ وكلما أجاب أحدهم بشيء قال السلطان ذلك قليل ، وأخيراً قال السلطان لو أردت أن أتعامل معه بالمثل لوجب أن أعطيه كل ما أملك ، فقد وهبني كل ما يملك ، وأخيراً أعطاه ما كفاه وأغناه .

قال الشيخ الشوشتري وغيره: إنّ أبا عبد الله قد أعطى كل ما يملك في سبيل الله ، وفي مقابل هذا فإنّ كل ما يعطيه الله فهو قليل من رحمته الواسعة ، فببركة دم الحسين يرحم شيعته ويعلي درجات الحزاني لأجله ومحبّيه ، وكونوا واثقين أنّ العطايا التي هي من بركة الإمام ليس فقط مما يعجز عنه بيان اللسان بل يصعب تصورها أيضاً .

## بأبي أنت وأمّي يا أبا عبد الله

يقول الشيخ لقد وضع الله أربع هدايا للحسين مقابل تحمله لمشقة العطش:

أوّلها : حوض الكوثر الذي سيرتوي منه المتوسلون بالحسين منـذ وفاتهم حتى القيامة .

وثنانيها : عين الحيوان ( نبع الحياة ) المخصصة للباكين على الحسين وماؤها ممزوج بدموع الحزاني عليه .

وثالثها: دموع المؤمنين إلى يوم القيامة ، وأنتم كم من الدموع تسكبون في هذه الأيام (عاشوراء) لأجل الحسين وهو ما يتكرر في كل عام ، إضافة إلى دموع ملائكة السماء الباكين عليه كما قال الصادق (ع) من أنّ الملائكة لا يهدأون من البكاء على الحسين .

الرابع: أنَّه كلما شرب المؤمنون ماء عذباً تذكروا عطش الحسين ، فالحسين جدير بأن يذكر وأن يُسلَّم عليه .

تلكم هي الأجور التي تستطيع عقولنا نحن أن نفهمها مما أعطاه الله له (ع) في مقابل عطشه الذي تحمله .

صلّى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين .

# الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد

﴿ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ (١٢) .

## ظهور الصفات الكمالية للمحبوب في المحب

إنّ من عجائب عالم الحب: الاتحاد بين المحب والمحبوب ، فمن حيث المعنى لأنّ الكمال يجد له علاقة في الصداقة ، ولذا فإنّ كل صفة كمالية في المحبوب سيكون المحبّ متحلياً لها أيضاً لأنّه ارتبط بالمحبوب واتّحد به ، وبطبيعة الحال فإنّه بمقدار استعداد المحب وطاقته يكون ظهور الصفات الكمالية فيه .

والحسين العزيز مهما ملك من الصفات الكمالية فإنّها تظهر في محبيه كل حسب مقدار استعداده وبمقدار محبته ، وبمقدار ما يرتفع من الموانع ، إلّا أنّ الأصل وهو وجود المحبة مسلّم به .

## الصبر هو الكمال البارز للحسين

أهم صفات الحسين الكمالية التي أشار إليها جدّه وأثنى عليها الله

(١٢) البقرة : ١٥٢ ـ ١٥٣ .

وملائكته صفة الصبر عند الحسين حتى أنّ إمام العصر (عج) يقول في الزيارة المنسوبة له: « لقد عجبت من صبرك ملائكة السماء » .

إنّ الصبر هو الذي رفعهم ، وهو الصفة التي في الأئمة ، ويجب أن تكون فيهم .

لقد ذكر الله بالصبر في أكثر من سبعين موضعاً في القرآن الكريم ، وأنّ أجر الصابرين بغير حساب ﴿ إنّما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ (١٣٠) ، والمقام الذي يعطى للصابرين يعلمه الله وأولياؤه ، والذي يفهم من القرآن الكريم أنّ المعية الخاصة واللطف الكبير هما لأهل الصبر ﴿ إنّ الله مع الصابرين ﴾ (١٤) ، بل أن من لم يكن من أهل الصبر لا إيمان له ، وقد تكرر القول بأنّ منزلة « الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد » ، فكما أنّ الجسد بلا رأس عديم القيمة وميت وجماد ، فإنّ الذي لا صبر له ليس له إيمان حقيقي ولكنه يتصور نفسه مؤمناً .

#### نتيجة الصبر الكمال

يقول الإمام موسى بن جعفر: « الإيمان والصبر مثل كفتي ميزان متعادلتين ، كلما زادت إحداهما زادت الأخرى » ، فلا يبلغ الإنسان النجاة أو الدرجات بغير الصبر ، فدرجات الآخرة تقسم طبقاً للصبر ، فلنصمم إذن على أن نقضي بقية العمر في الصبر لتكون لنا خصلة من خصال الحسين ونستفيد منها ليكون لنا بعد الموت مكان بين الصابرين ، وبمعنى أوسع فإن إنسانية الإنسان تقاس بصبره ، إذا أنّ الحيوان لا علاقة له بالصبر حيث يتلخص إدراكه في شهواته ، فهويسعى لما يشبع بطنه وفرجه ، أمّا الإنسان فهو على مفترق طريقين : الشهوة تجذبه نحو الدنيا ، والعقل يهديه إلى طريق الله ، فإن لم يصبر ولم يستقم فقد سلك طريق الحيوانات واختار شهوات الدنيا :

<sup>(</sup>۱۳) الزمر : ۱۰ .

<sup>(</sup>١٤) الأنفال : ٢٦ .

# أكل ونوم وغضب وشهوة وشغب وجهل وظلام

الحيوان لا خبر لديه عن مقام الآدمية ، وعلى هذا فكل من كان همّه المال والشهوة والجاه ، فإنّه لا يختلف عن الحيوان في هذه الناحية ، الإنسان هو من استطاع أن يكبح جماح نفسه .

## الصبر أمام الشهوات

إنّ بعض الحيوانات لا يمنع نفسه عندما يلتقي بأنثاه ، أو إذا رأى الغذاء ، فإذا رميت بفريسة أمام كلب وجاء كلب آخر فإنهما يقتتلان ، ومن كان كذلك فليس بإنسان ، فإذا أردت الدخول في أهل الإيمان فعليك بالصبر ﴿ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا ﴾(١٠) ، وأنت يا من قلت إنّ الله ربّي يجب أن تثبت وتستقيم على صراط العبودية وأن لا تتخذ الشهوات إلها ﴿ أرأيت من اتّخذ إلهه هواه ﴾(١٦) وعندما يكون إلهك الله مرة ، والشهوات مرة أخرى ، فهذا ليس بتوحيد بل هو شرك .

إذا مررت من أمام سينما وغرّتك الصور المهيجة للشهوة فدخلت ، فأنت لست من أهل الصبر ، إذ أنّ هناك المحل الذي يسرق فيه الدين والإيمان ويحول فيه الإنسان إلى حيوان ، صحيح أنّ الإنسان يميل إلى إشباع غرائزه الحيوانية ، ولكن ألأجل اللذّة البهيمية جئت إلى هنا ؟ ينبغي أن تكون رجلاً صابراً لتجد الإيمان ، وإلّا فسيكون إيمانك منحصراً بالشهوات فقط ، وأنّ أعظم وأعلى درجات الصبر هو الصبر على ترك المحرّمات ، حيث أنّ النفس والشيطان يحبّبانها لك ، وتضغط الغرائز الحيوانية بهذا الاتجاه أيضاً ، لذا فإنّ الصبر عليها له أجر عظيم .

<sup>(</sup>١٥) الأحقاف : ١٣ .

<sup>(</sup>١٦) الفرقان : ٤٣ .

#### الاستخفاف بالصلاة والبكاء على الحسين

الدرجة التالية هي الصبر على الطاعة ، يجب أن لا يفوتك فرض واجب ، فصلاة الصبح مثلاً واجبة ، لذا يجب الصبر عليها مهما صعبت ﴿ وإنّها لكبيرة إلاّ على الخاشعين ﴾ (١٧) ، ففي الشتاء يكون الهواء بارداً في الخارج والفراش دافئاً وناعماً ، لكن يجب الصبر على ما يخالف هـوى النفس ، فتنهض وتتوضأ وتصلّي ، وفي فصل الصيف يكون الليل قصيراً والنوم وقت الصباح لـذيـذاً ، لكن يجب عـدم التهاون في أمر الصلاة ، ألا تـريد أن تلحق بالصابرين ؟ لا تتصور أنّ البكاء على الحسين ينسجم والإستخفاف بالصلاة .

صحيح أنّ البكاء على الحسين يكشف لك الحجب ويرقق القلب ويذكرك بالله ، لكن بشرط أن لا تدير ظهرك لله ، ذكر الحسين يوجب المغفرة والرحمة والشفاعة ، ولكن ألم تسمع ما قاله الإمام الصادق وهو « لا تنال شفاعتنا من استخفّ بصلاته » والمقصود ليس ذلك الذي لا يصلّي أبداً ، بل الذي إن أراد صلّى وإن أراد تركها وأهملها .

يجب أن تكون إنساناً ليشفعوا لك ، كيف تنال الشفاعة لحيوان ؟ أن من لا يستطيع قهر نفسه على الصلاة عندما يحين وقتها كي لا تفوته هو حيوان وليس إنساناً .

مثال آخر في الإنفاق الواجب: كيف يستطيع الوصول إلى الكمال المطلوب من يصعب عليه بذل المال؟ يجب أن يصبر ويقاوم وعود الشيطان بالفقر، ويهتم بوعد الله بالرحمة كي يشع في قلبه نور الإيمان ويزداد.

#### الصبر على الشدائد

الثالث: الصبر على المصائب، لقد عقد الله بحكمته عالم الطبيعة بالمصاعب كي يتمرن البشر ويتطور وينمو ليستطيع بالتالي أن يفهم المعاني

<sup>(</sup>١٧) البقرة : ٤٥ .

الروحانية ، إنّ البلايا هي لتكميل النفس ، أيّها المريض لا تـدع عنان الصبر يفلت من يـدك أو تجزع ، اضبط نفسـك وقل أنّ كـل ما رآه الله خيـراً فهـو خيـر وصالح ، والحمد لله وله الشكر فقد رأى في المرض مصلحتي .

إذا ضاع مالك أو خسرت فلا تترك الصبر ، تذكر أنّك أتيت إلى هذه الدنيا حافياً وستغادرها حافياً ، فإن مات أحد أقربائك ، لا أقول لك لا تحزن عليه ، بل إنّ البكاء هو من متطلبات وجود العلاقة بينك وبينه ، لكن أقول : لا تكن مضطرب القلب كالذي لم يعد يملك شيئاً أبداً ، لا رباً ولا ثواباً ولا خيرات ، يجب أن يكون اطمئنان المؤمن بربّه ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (١٨) ، وأن يكون معتمده ربّه « يا من عليه معوّلي » .

ما الذي نبغيه في الزيادة يا ربّنا يكفينا من الملك أن نكون مع مؤنس الروح

أنت يا من تقول القيامة حق ، والأخرة هي المستقر ، وما الدنيا إلا ممرّ نجتازه سريعاً ، أنّ المسافر يرسل متاعه عادةً قبله كي يصل مرتاحاً خفيفاً ، ابنك الذي مات هل كان ملكك ؟ لقد كان وديعة الله فأعيدت إلى أصحابها ، فلا تغفل عن الله ، وضع ذلك في حسابه ، تعلم من الحسين .

### قول الحسين بعد مقتل حبيب

كان حبيب بن مظاهر شيخاً من أصحاب الحسين المبجلين ، وكان الحسين يحبّه حبّاً جمّاً ، وقيل في الرواية المنقولة أنّ مقتله هزّ الحسين وصعبت عليه مصيبته فقال : « احتسبه وحماة أصحابي عند الله » .

إذا اتَّفق وحدث لمحبّي الحسين حادث مثل ذلك فإنّ عليهم أن يحتسبوه عند الله .

<sup>(</sup>۱۸) الرعد : ۲۸ .

### العباس يبعث بأخوته الثلاثة إلى الميدان

قال العباس يوم عاشوراء وهو يقدم أخوته من أمّه ( أم البنين ) الثلاثة ( عبد الله وعثمان وجعفر ) إلى الميدان : « فديتكم عمري يا أخوتي ، تقدموا وانصروا سيدكم حتى تقتلوا دونه جميعاً » ، أي إنني أفضل أن تقتلوا قبلي وأرى مصيبتكم جميعاً كي يزداد أجري .

كل من اكتوى قلبه بفاجعة فإنّ له عند الله أجراً ، ومرهم اللطف هو للقلب المفجوع ، وإلّا فما أهمية نصف ساعة أسرع أو أبطأ ؟ لقد أراد أبو الفضل أن يصل الدرجة التي يغبطه عليها جميع الشهداء ، كما قال زين العابدين « وإنّ لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة » .

لقد منحه الله القدرة على حمل كل ما يسقط وأن يغيث كل من يتوسل به ، لذا اشتهر بباب الحوائج .

وأنتم يا محبّي الحسين ، اسلكوا الطريق الذي سلكه أصحابه ، وصمموا الآن على الصبر والتحمل عند كل واقعة ونازلة .

## الطمأنينة والرحمة في الصبر

إنَّ صلوات الله ورحمته تتنزل عليك إن أصبحت من أهل الصبر وصبرت في المراتب الثلاث التي أشرنا إليها وهي : عدم التهاون في العبادة ، وأن لا تلقي بنفسك في الذنوب ، وأن تظهر التحمل والصبر في النوائب ، فراحة الدنيا هي في الصبر حقاً .

عرفت إذن أن ﴿ إِنَّا لله ﴾ تعني أنَّا جميعاً ملك لله ، فما للعبد والاعتراض ؟ وكل ما يراه المولى صلاحاً فعلى المملوك والمخلوق أن يسلّم به .

إذا تلف مالك فقد كان يوماً ما أمانة لديك ، أمّا مالكه الحقيقي فهـو الله ، وان مرضت فارضَ بما أراد لك ربّك .

إن صبرت واستقمت فأي تعامل سيعاملك الله في الدنيا والبرزخ والقيامة ؟ إنّ الله سيهبك على سبيل المثال - الطمأنينة والاستقرار ، فلا تؤثر فيك سهام وساوس الشياطين والجن والإنس ، كل الناس في غفلة إلاّ أنت ففي ذكر الله ، ولن يجد الشيطان إلى قلبك سبيلاً ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴾ (١٩) ، وببركة هذا الصبر والتحمل مع هذا الإيمان ، سيرحل وهو يسمع بشارة الملائكة في آخر لحظات حياته : ﴿ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا ﴾ (٢٠) .

ترى كيف عوض الربّ الشكور الحسين قبالة صبره ؟ أيّة عظمة وسمو أعطى للحسين ؟ نذكر الآن جزءاً من ذلك :

## سليمان الأعمش وزيارة الحسين

كان سليمان الأعمش (٢١) موثوقاً من الجميع، وربما سمعتم بالرواية التالية كثيراً إلّا أنني أوردها للتذكير: كان له جار منكر لزيارة الحسين ويعتبرها بدعة ، إلّا أنّه شوهد في إحدى ليالي الجمعة باكياً عند قبر الحسين ، وحين سأله الأعمش عن سبب هذا التحول ، قال رأيت في المنام أنّ القيامة قد قامت ، وفي زحمة تلك المصاعب الجمّة ، جاءت الزهراء (ع) في هودج لتشفع للناس ، وكانت تتناثر من هودجها أوراق كتب فيها أمان من النار لزوّار قبر الحسين ليلة الجمعة .

<sup>(</sup>١٩) الفتح : ٤ .

<sup>(</sup>۲۰) فصلت : ۳۰ .

<sup>(</sup>٢١) في الأعملام للزركلي ٣: ١٣٥ «قال المذهبي : كمان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح وقال السخاوي : قيل : لم يُرَ السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدّة حاجته وفقره » توفي عام ١٤٨ هـ .

#### . || .

# الأنسان عاشق الإحسان

عشرة عماشوراء أيمام مباركة ينبغي الاستفادة منهما في زيمادة الإيمان والتولّي ، ولما كانت الولاية هي روح الدين فظهورهما ورسوخهما يكثر في هذه الأيام والليالي .

والمحبة - التي هي حقيقة الإيمان - ينبغي أن تزداد فيها ، ولتوضيح ذلك فيما يلي معنى الإيمان : كل إنسان عاقل مكلف أن لا يكون سفيها ، وبقليل من التأمّل في نفسه وفيما يملك يحبّ ربّه ، فيرى أنّ الله قد منحه ما يحتاجه من الأعضاء والجوارح والمتطلبات الباطنية والظاهرية ، إذن فحبّ الله يستلزم هذه المعرفة ورؤية هذه النعمة ، لأنّ الله تعالى خلق الإنسان محبّاً للإحسان ، والمثل يقول : « الإنسان عبد الإحسان » ، شيء فطري : كل إنسان عاقل إذا أحسن إليه أحد فإنّه يكون محبّاً ومديناً له ، أي أنّ القلب يتعلّق به ، وهذا الأم موجود حتى في الحيوانات ، فهو مشهود مثلاً في الكلب مثلاً ، وكلما ازداد الإحسان والإكرام ازداد التعلق بالمحسن .

فإذا عرفت الله الذي وهبك كلما تملك: من عين وأذن ولسان ويد ورجل وعقل ومتطلبات ( زوجة وأولاد ) ولوازم الحياة وأنواع اللباس والطعام والمسكن فستجد أنّ نعمه لا تحصى ﴿ وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ .

## اشكره لأنه أعطاك عينآ

قيل أنّ مريضاً مصاباً بماء في عينه ، فقد على أثره البصر ، فذهب إلى طبيب سحب ذلك الماء منها فشفي من مرضه ، فظلّ حتى آخر عمره محبّاً لذلك الطبيب ويمتدحه ويشكره لأنّه كان السبب في أن يسرى بعينه بعد أن فقد السرؤية بها ، إلّا أنّه لم يكن يشكر ـ ولا بكلمة واحدة ـ الله الذي أعطاه تلك العين ، فلماذا لا تذكر ذلك الذي أعطاك هذا الجهاز العظيم وبقية الأعضاء ؟

### الايمان يعنى الحب

إنّ التعلق بالمنعم ضروري لمعرفته ، أي الإيمان به ، والعلاقة والحب لله ينبغي أن تكون بدرجة أن يحبّ الإنسان ربّه أكثر من حبّه لأي شيء آخر ﴿ قَلَ إِن كَانَ آبِ الرُّكُم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ (٢٢) ، تلكم هي أولى مراتب الإيمان ، ثم يرتقي حتى يصل الحدّ الذي ليس له فيه حبيب إلّا الله ، وكل شيء يحبّه فإنّما هو لله وفي سبيل الله .

ما المال ما الأولاد ، وما الشهرة وما الصيت ، بل وما الروح أمام الله ؟

إذا وجد العقل السليم عرف أنّ كل إحسان وكل نعمة ، من أي أحد ومن أي شيء فإنّها أيضاً من الله ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ﴾ الأمر هكذا : ﴿ آمنوا بالله ﴾ تعلقوا بربّكم .

أمّا الآخرون من الغافلين فيدورون حول أنفسهم ، ولا يرون أنّ النعم والإحسان من الله ، وليس لهم علاقة قوية بالله أيضاً ، أمّا أنت الذي تقول « رضيتُ بالله ربّاً » و« اللهم ما بنا من نعمة فمنك » فيجب أن تكون علاقتك وإيمانك بالله وحده وحبّك لله وحده ، وكل قلبك متجه إلى المنعم .

<sup>(</sup>٢٢) التوبة : ٢٤ .

## الواسطة الى النعمة غالية أيضا

بعد أن يلتفت الإنسان إلى أنّه لوحده لا يستطيع معرفة الحق تعالى ، ومن أين جاء وإلى أين يذهب ؟ يجد أنّ تلك المعرفة إنّما كانت ببركة سفير الحق ، والواسطة الإلهية والوجود المقدس لخاتم الأنبياء محمد (ص) .

إنّ محمداً (ص) هو السيد الذي أرسله الخالق الكريم بلطفه وكرمه وجعله واسطة لهداية ومعرفة الناس ، فإن لم يكن قرآن محمد موجوداً ترى من كان يفهم ما الهدف من الخلق ؟ وكيف ينبغي أن نعبد الله ؟ إن كل أنواع الإرشادات التي ترتبط بها الحياة الحقيقية للبشر إنّما عرفت بواسطة نعمة وجود محمد (ص) .

فيجب أن تحب محمداً (ص) من كل قلبك وروحك أي أن ترتبط به ، بتعبير آخر أن تؤمن بمحمد ﴿ آمنوا برسوله ﴾ فليس كافياً أن تقول محمد على حق وقد صدّقنا به ، لأنّ كثيراً من المشركين والمنافقين يعلمون بحق أنّ محمداً على حق ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾ (٢٣) ، إلاّ أنّهم لا ارتباط لهم به ، وليسوا في النهاية ممن لديهم خشوع القلب والتسليم في العمل .

إنّ الغافلين والجهلة استحوذ على قلوبهم مال الدنيا ، إذن فإيمانهم هو بمال الدنيا ، وأمّا أنت الذي قلبك على بصيرة من الله ورسوله فيجب أن يكون تعلقك وارتباطك وإيمانك منحصراً أيضاً بالله ورسوله ، والإنسان يعرف بصورة إجمالية بأي شيء يجب أن يتعلق ، أي بأي شيء يؤمن ؟ ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ﴾ (٢٤) .

## حب الكمال فطري في الانسان

من الخصائص التي وضعها الله في الفطرة الإنسانية : حب الكمال ،

<sup>.</sup> ١٤ : النمل : ١٤ .

<sup>(</sup>٢٤) الواقعة : ١٤ .

فحيثما رأى الإنسان العاقل الكمال فإنّه يحبّه ويتعلق به ، فمثلًا نحن لم نرَ حاتم الطائى وليس لنا به قرابة ، إلّا أننا لعلمنا أنّه رجل كريم فإنّنا نحبّه .

وبهذا الميزان ، فإن أصل الكمال هو في محمد وآله ، إذن فهم محبوبون ، إذ العدل الحقيقي والجود والسخاء وكل الصفات الكمالية التي تخطر على البال موجودة في أهل البيت ، فكل من عرفهم ولم يحبهم أصبح معلوماً أنّه لم يعرفهم أو أنّه رديء الطبع .

## حب محمد مع آله

النقطة المهمة الأخرى هي أنّه لا يمكن لأحد أن يحب محمداً ولا يكون محبّاً لذرّيته وأهل بيته ، ف :

أولاً: الأنوار الطيبة لآل محمد هي واحدة مع محمد (ص) كما جاء في الرواية: أوّلنا محمد، وأوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد، فكلهم وسيلة للهداية الإلهية وكلهم أصل الكمال وكل الكمال، إذن فحبّ أحدهم لا ينفصل عن الآخر.

ثانياً: من ناحية الفريضة والوجوب الشرعي ، والمدهش هنا أنّ الروايات الواردة عن طريق أهل السنة كثيرة في هذا المجال ، حتى أنّ الرازي يقول : ضرورة دين الإسلام حبّ آل محمد وعترته ، أي من ينكرهم خارج عن الإسلام ، ويقول الشافعي وهو أعجب :

يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنّكم من لم يصلّ عليكم لا صلاة له

إنَّ هـذا الأمر ليس بـالشيء الـذي يستـطيـع المسلم إنكـاره ، وقـد نقـل المرحوم الأميني روايات متعددة في كتاب الغدير عن أثمة العـامة ، اكتفى بـذكر واحدة منها تبركاً :

قَــال الرســول (ص): « والذي نفسي بيــده لا يؤمن عبد لله ، حتى أكــون

أحبّ إليه من ولد ووالده ، وتكون عترتي أحبّ إليه من عترته  $^{(7)}$  .

فما قيمة المال والأولاد والعشيرة إزاء محمد وآله إن لم يتخذ محمد وآله مكاناً في قلبه ؟ وأي إيمان هذا ؟ هل هو الإيمان بالدنيا والمال والجاه ، وعلى هذا فبم يكون التعلق والرغبة اللذان هما أصل الإيمان ؟

إذن يجب على المسلمين أن يعملوا على جعل قلوبهم متعلقة بمحمد وآله ، هذا هو الطريق الحقيقي للنجاة والإيمان وليس التصديق وحده ، يجب أن يتخذ الإيمان موقعه فيه ينبغي أن يتّخذ الحسين له مكاناً فيه .

اسلكوا سبيل الله والآخرة ، واعلموا أنّ الولاية التي هي أهمّ الفرائض إنّما هي الإيمان الذي هو المحبة والتعلّق بالله وكل ما هو مرتبط به .

ألم يحن الوقت الذي تنتخب فيه أحد الطريقين: أن تحبّ الله ووسائط نعمته محمداً وآله ، ألم يحن الوقت الذي ترغب فيه بالجنة بدلاً من اختيار الطريق الثاني: الرفاهية والنعيم؟ أن يرضى الله عنك سواء أكانت دنياك عامرة أم خربة ، على خلاف أهل الغفلة الذين إن عمرت دنياهم فلا يهمهم بعدها إن أذنبوا أو تهاونوا بعبادتهم ، ولا يخافون لأنّ قلوبهم ليست متعلقة بالآخرة .

## جواب واضح على اعتراض

نحن في حيرة من أمر البعض الذين بالرغم من كثرة الروايات المتوفرة لديهم والمتناقلة بينهم يعترضون على الشيعة لماذا تحزنون وتبكون وتضربون الصدور على الحسين عندما يحين المحرّم من كل عام ؟

يعترضون مع أنّهم ينقلون عن الرسول (ص) أنّه قال : « لا يؤمن عبد لله حتى تكون عترتي أحبّ إليه من عترته » .

<sup>(</sup>۲۰) كتاب الغدير .

ترى لو مات ابنك ، كيف سيكون حالك عندما تمرّ الذكرى السنوية لوفاته ؟ إن كنت مؤمناً يجب أن يكون على الأكبر أحبّ إلى قلبك من أولادك .

أنتم الذين قلتم إنّ رسول الله (ص) قال: اللهم إنني باك لما ستفعله الأمّة بالحسين ، وكان يحتضن الحسين على المنبر ويبكي ويقبّل كل بدنه ، ويقول لا أقبّل إلّا مواضع السيوف والرماح والحراب والسهام ، وعندما كان (ص) يسجد للصلاة ويعتلي الحسين ظهره ، كان يطيل سجوده ويمسك الحسين بيده برفق كي لا يسقط من على ظهره ، كم كان يظهر حبّه للحسين ؟ .

إنّ القرآن يأمرنا باتباع سنّة الرسول ، والرسول نفسه قد أقام مجالس متعددة للعزاء على الحسين .

## النبي ومجلس عزاء الحسين

ورد عن طريق علماء السنّة ، أنّ النبي كان يقيم مجالس عزاء الحسين في بيت عائشة وفاطمة وأم سلمة وفي المسجد وعند اجتماع الصحابة ، وقد نقل المرحوم الأميني في كتاب « سيرتنا وسنتنا» ما مضمونه أنّ الرسول كان نائماً في بيت أم سلمة ، فجاء الحسين ، فمنعته أم سلمة من الدخول قائلة إنّ جدّك نائم ، فلم يمتنع الحسين واتّجه إلى رسول الله وجلس على صدره ، وبقيت أم سلمة تنتظر نهوض النبي وفجأة سمعت بكاء الرسول ، فظنت أنّ الرسول انزعج لأنّ الحسين جاء في غير وقته ، فاعتذرت منه بقولها : لقد منعته إلاّ أنني لم أستطع ، فأجابها الرسول : يا أم سلمة ، أنا لا أبكي لمجيء الحسين ، بل لأنّ جبرئيل أخبرني بما سيجري عليه ، وأراني كربلاء حسيني ، وجلب إليّ شيئاً من تربة قبره ، وها هي الآن في يدي ، فاحتفظي بها ، فإذا رأيتها أصبحت دماً فاعلمي أنّ الحسين قد قتل .

ينبغي إذن أن يقتدي المسلمون ـ بحكم القرآن ـ بنبيّهم ويقيموا مجالس العزاء .

### السجود على تربة الحسين

من المؤاخفذات التي يؤاخذون بها الشيعة سجودهم على التربة الحسينية ، يقولون إنّه شرك وعبادة للأصنام ، ومغالاة في أهل البيت ، ونجيب على ذلك :

أولًا: أننا نشعر بالخجل لأنّ حبنا لهم (ع) لم يكن كما ينبغي (أي أننا مقصرون في حبهم).

ثانياً: بدلاً من أن تحتجوا على العمل الصحيح للآخرين ، كان ينبغي أن تصححوا العيوب التي لديكم ، فأنتم تسجدون على السجادة في المسجد والبيت ، فهل لدينا رواية واحدة ـ ولو ضعيفة ـ بأنّ الرسول كان يسجد على السجادة ؟ ، وليس معلوماً بأنّه قد أذن لأحد أن يسجد على السجاد ، لقد ابتدعتم أنتم ذلك ولسنا نحن الذين نسجد على التراب بمبتدعين .

## روايات السجود من الصحاح الستّة

قسم المرحوم الأميني في كتباب سيرتنا وسنتنا البروايات التي وردت في الصحاح الستة في باب السجود إلى ثلاثة مجاميع :

مجموعة مضمون رواياتها أنّ رسول الله من أول بعثته حتى آخر عمـره كان يسجد على الحصى والتراب عندما يكون الجو معتدلًا .

المجوعة الثانية : عندما يكون الجوحاراً ، كان المسلمون يمسكون بأيديهم بحصى أرض المسجد الذي كان ساخناً لكي يبرد قليلاً فيسجدون عليه ، وكانوا يفرشون أحياناً حصيراً من سعف النخل مرشوشاً بالماء ليسجدوا عليه .

المجموعة الثالثة : الرواية التي تقول أنّه عندما اتّفق مرّة أنّ محل سجود النبي كان ساخناً جداً ، بحيث كان جبينه سيكوى به ، فرش رداءه على الحصى ثم سجد عليه .

ومن هنا يستنتج أنّ المسلمين كانوا يسجدون على الحصى والتراب إلّا إذا اقتضت الضرورة .

وعلى هذا فإنّ السجود على السجاد الصوفي أو القطني هـو البدعـة وليس على التراب ، لأنّ الأصل هو أن نسجد عليه .

## لماذا يصنّعون تراب الحسين للسجود ؟

ومن أهم المؤاخذات التي يؤاخذونها قولهم : لماذا تصنّعون تراب كربلاء بالذات دون سواه لتضعوا عليه جباهكم ؟

إنّ المكلف بأداء الصلوات الخمس مكلّف أيضاً أن يكون محلّ سجوده نظيفاً ، وهو في البيت سيسجد على الفراش ، لكن كيف سيكون حاله في السفر ؟ وهو في كل الحالات ينبغي له أن يسجد على شيء طاهر ، وأي شيء أكثر طهارة من التراب النظيف الذي يحمله معه بهيئة قطعة محددة ؟

أمّا مؤاخذتهم لماذا من تراب كربلاء ؟ فنذكّر هنا برواية جاءت من أخبار العامّة وهي قول رسول الله (ص) لأمّ سلمة إنّ جبرئيل قد أهداني شيئاً من تراب كربلاء ، فلما قبّلته شممت فيه رائحة الجنّة .

إنّ لهذه القطعة من التراب ارتباطاً بداعي الله ، ومحبّه وعبده المخلص له : الحسين ، وقد عرف شرفها من النبي الذي بلغها لنا قولاً وعملاً .

#### كربلاء قطعة من الجنة

قال رسول الله (ص): «يا جابر زر قبر الحسين بكربلاء ، فإن كربلاء قطعة من الجنة »، وقد أطال الله في عمر جابر بن عبد الله الأنصاري فوفّق لزيارة قبر الحسين ، ولقد سمعتم بالخبر المشهور من أنّ جابراً قد زار الحسين يوم أربعينه (ع) ، لقد كان ينبغي لمن له بصيرة مفتوحة أن يكتحل بتراب كربلاء الذي تبرك به رسول الله .

## تربة الحسين مع جنازة

وقد ورد إذن في أحد التوقيعات المباركة للحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه أيضاً لواحد من الشيعة الذين كتبوا إليه في زمن الغيبة الصغرى بواسطة أحد نوّابه (ع) هل يجوز لنا وضع تربة الحسين مع الميت في القبر أو أن نكتب بتراب الحسين على الكفن ؟

أجابه عليه السلام : إنَّ كلا الإثنين جائز مع وجوب مراعاة احترام التربة .

إنَّ تراب قبر الحسين عندما يوضع أمام وجه الميت أو تحت رأسه يجعل ببركته قبر الميت آمناً من أي بلاء أو آفة أو عذاب ، فأي فضل عظيم سيكون له لو دفن في نفس تراب كربلاء ؟ .

# حب ال محمد ضرورة الأسلام

قلنا إنّ تولّي وحب أهل بيت النبي (ص) من ضروريات الإسلام ، ولقد اتفقت جميع الفرق الإسلامية منذ الصدر الأول حتى الآن بأنّ مودّة آل محمد واجبة وضرورة للدين ، وعلى الرغم من الأيدي الأثيمة للحكومتين الأموية والعباسية اللتين منعتا الناس من التمسّك بهذه الضرورة ، إلاّ أنّهم أخفقوا في ذلك فلم يؤيدهم إلاّ قلة معدودة من النواصب أعداء أهل البيت .

إِنَّ النصّ القرآني القائل : ﴿ قُلَ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهُ أَجِراً إِلَّا الْمُودَةُ فَي القربي ﴾ (٢٦) صريح بوجوب محبّتهم .

قال زعيم المذهب الشافعي:

إن كان رفضاً حبّ آل محمد فليشهد الثقلان أنّي رافضي

لا يكون مسلماً من آمن بوجوب المودة والولاية ولا يحبّ آل محمد ، نجد في اليائية الشهيرة لعمر بن الفارض المصري وهو من مشاهير عرفاء العرب وأهل السنة ، والمعروف لديهم بأنّه صاحب كرامات ومقام شامخ ، نجد هذين البيتين :

<sup>(</sup>٢٦) الشورى : ٤٢ .

ذهب العمر ضياعاً وانقضى باطلاً إن لم أفر منك بشي غير ما أوتيت من عهدي الولا عترة المبعوث من آل قصى

أمّا حبر ورباني الأمّة ابن عباس وهو المقبول لدى جميع الفرق الإسلامية فعندما أدركته المنية بعد أن نيف على التسعين ، رفع رأسه وهو في حال الاحتضار : « اللهم إنّي أتقرّب إليك بحبّ الشيخ علي بن أبي طالب (ع) » .

والشواهد على هذه المسألة - حب أهل البيت - كثيرة عن طريق أهل العامة ، وهي من المسلّمات ، حتى أنّ صاحب « ينابيع المودة » الذي كان سنّياً حنفياً قد ألّف كتاب « تذكرة الأمّة في فضائل ومعجزات الأئمة الاثني عشر » من علي (ع) حتى الحجة بن الحسن ، وألّف محمد بن طلحة الشافعي كتاباً كاملاً أسماه مطالب السؤل في مناقب آل الرسول ، في فضل أهل البيت ، وكذلك ألّف ابن الصباغ المالكي كتابه « الفصول المهمة في أحوال الأئمة » .

إنّ كل تلك الكتب المعتبرة لدى العامة نماذج في هذا الباب ، بل إنّ قسماً منها كان خاصاً بالإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن ككتاب « أخبار البيان في مناقب صاحب الزمان » .

### علام النزاع اذن ؟

من الممكن أن يسأل سائل ترى إن كان حبّ آل البيت ضرورة للدين واتّفق على ذلك عموم المسلمين ، إذن علام النزاع ؟ علام الشتم وسفك الدماء ؟ .

الجواب: لم يكن الشيعي خصماً للسني في أي وقت. إذ ليس لدينا إذن من أئمتنا بمعاداتهم ، بل على العكس من ذلك ، فإن صلاة الجماعة في بعض الموارد يجب أن تقام معهم وهي صحيحة ، وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم مصونة لدى الشيعة ، إلا أنّه وللأسف الشديد فإنّ بعضهم يعتبروننا سيئين ويبيحون دماءنا ، فالخطأ والنزاع من أولئك وليس منّا ، قلبوا صفحات

التاريخ فلن تجدوا الشيعة ارتكبوا مذابح بحق أهل السنة ، إلا أنّ البعض من السنّة قد ارتكب المذابح بحق الشيعة .

# مذابح معاوية وأتباعه بحق الشيعة

إنّ أول من ابتدع قتل الشيعة كان معاوية بن أبي سفيان ، فهو الذي قتل محمد بن أبي بكر بجرم كونه من شيعة علي ووضع جثته في جوف حمار وأحرقه ، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنّ أباه هو الخليفة الأول ، الذي كان معاوية يدّعي أنّه من أتباعه ، كما لم يراع حرمة أخته عائشة أم المؤمنين التي اشتركت مع معاوية في عدائها لعلي ، كل ذلك لم يأخذه بعين الاعتبار لأنّ محمداً بن أبي بكر كان من شيعة على .

إنّ معاوية بعد تسلطه على البلاد الإسلامية سوّد صفحات التاريخ بجرائمه ، لقد سمعتم عن قتله الشيعة أمثال حجر بن عدي ورشيد الهجري ، وقد قتل بعده في شتّى الأزمان كثير من الشيعة مظلومين ، فالشهيد الأول فقيه أهل البيت قتل في الشام بفتوى من علماء أهل السنّة ، لأنّه عالم شيعي ، وكذلك الشهيد الثاني ، والقاضي نور الله الشوشتري ، وعدد آخر من العلماء العظام ، كلّهم قتلوا بجرم كونهم شيعة .

خلاصة القول: لم يكن للشيعة نزاع معهم حتى وقتنا الحاضر، إلا بعضهم كانوا وما يزالون يؤذون الشيعة، على الرغم من اعتقادنا بإسلامهم وطهارتهم ولا نفرّق بيننا وبينهم في النكاح والمواريث.

### جذور الخلاف في حقيقة الحب

نشأ الخلاف بين الطرفين من قول الشيعة لأخوانهم المسلمين تعالوا لإدراك الحقيقة ، فإذا كنتم تقولون أنّ الإيمان بالله ورسوله هو حبّ آل محمد ، وأصل الدين هو الإيمان بالله وقد ذكرنا ذلك فيما مضى \_ فإنّ ذلك يتحقق عندما تتركون هوى النفس والرغبات الشخصية ، وترتبطون بسفيره وممثله حبيب

الله وواسطة الفيض أي محمد (ص) ، وعندما تؤمنون أنّ محمداً أعزّ لديكم من أنفسكم ، فإن حصل ذلك فستكون تابعاً لمحمد وآله شئت أم أبيت ، بشكل يكون معه المال والنفس والأولاد أشياء لا قيمة لها اتّجاه الولاء له ، ولا تتخلف عنه لأجلها ، أنت يا من تقول لا إله إلّا الله ، يجدر بك أن تتنازل عن حبّ الذات والشهوات والأنانية ، فإن كنت محبّاً لله حقّاً فيجب أن تتبع محمداً وآله كما نصّ القرآن الكريم ﴿ قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله ﴾(٢٧) .

بعد أن وصلنا إلى النتيجة القائلة بأنّ المحبة إن كانت حقيقية فمن المحتم أن تكون التبعية لمحمد ، والآن لنرّ ماذا قال الرسول (ص) ، لقد سمعتم مراراً حديث الثقلين وتعلمون حقّ العلم أنّ الرسول قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي » فمن الذي عيّنه رسول الله لكم ؟ وعندما تتبعون أحمد بن حنبل أو الشافعي أو أبا حنيفة أو مالكاً وتتنحون عن طريق آل محمد (ص) فكيف تدعون الحب ؟ أمن المحبة أن تتركوا جعفر بن محمد وتذهبون خلف أبا حنيفة ؟ بأي دليل تتبعونه ؟ أهو غير التقليد الأعمى للأسلاف لأنهم اتبعوا الشافعي لألف سنة ، فنحن أيضاً نتبع ، إنّ تبعيتنا لمحمد (ص) يختلف الأمر بين اتباع عمرو أو أبي حنيفة أو غيرها من عامة الناس ، أكان خليفة أم رئيساً أم لم يكن .

## كيف نضع بيننا وبين الله واسطة ؟

إنّ عمل الشيعة صحيح وليس مرتبطاً بالتقليد والهوى ، فأنتم تقولون أنّ الخلفاء العباسيين قد عيّنوا الأئمة الأربعة فيأبو حنيفة ومالك وابن حنبل والشافعي ، ليقلد الناس واحداً من أولئك الفقهاء الأربعة ، فيجب أن يبقى الناس مقلدين لهم حتى يوم القيامة ، إلّا أننا نقول أنّ القرآن يقول : ﴿ وإنّ هذا

<sup>(</sup>۲۷) آل عمران : ۳۱ .

صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ (٢٨) وأن كل الفرق الإسلامية متفقة أن الرسول (ص) قال : « مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق » .

فهل أنّ من ترك سفينة أهل البيت وركب زورقاً منخرقاً لهذا وذاك يمكن أن يغوص بك لدى أول موجة إلى قعر البحر ، هل يستطيع أن يقول بلسانه أنني محبّ لأهل البيت وتابع لمحمد ؟ .

### الحبّ يقتضى معاداة العدو

لو أنّ أحد المجرمين المحترفين قام بقتل ابن أحد الناس ظلماً وقطّعه إرباً أمام عيني والده ، فهل أنّ ذلك الوالد يكون راضياً عن ذلك القاتل ؟ إنّه سيظل يكرر حتى آخر عمره : إنّ هذا هو قاتل ابنى .

وسيكون الأمر كذلك لو كان قاتلًا لأبيه ، حتى أنّ لدينا مثلًا شهيراً يقول : إنّ بيننا وبين فلان « قتـل أب » كنايـة عن منتهى العداء الـذي لا يمكن أن ينتهي يوماً إلى صداقة .

وأنتم يا من تدعون معاوية بـ « خال المؤمنين » المساكين ، وتقولون عنه « رضي الله عنه » ، تقولون ذلك عن هـذا الذي قتـل السبط الأكبر لـرسول الله الحسن المجتبى بالسمّ إلى الحدّ الذي تقيّا فيه كبده قطعة قطعة ، تقـولون أنّكم تحبون علياً في الوقت الذي تحبّون فيه معاوية أيضاً ، وتقولون أنّ معاوية كان مجتهداً ، فلماذا لا تقولون أنّ معاوية لا إيمان له ولم يكن يحبّ أهـل بيت وعترة النبي لأنّه حارب علياً وقتـل الحسن المجتبى والآلاف من شيعـة على ونهب أموالهم وسوّد بجرائمه صفحات التاريخ ولطخها بالعار ؟ ومع ذلك يؤاخذنا بعض المتعصبين بقوله : لماذا تسبّون معاوية وتتكلمون ضده ؟ .

<sup>. (</sup>۲۸) الأنعام : ۱۵۳ .

### آل أمية هم الشجرة الملعونة

نحن صادقون في حبّنا لآل محمد ، نحبّ علياً حقّاً ، والدليل على ذلك معاداتنا لمعاوية ، ولكنكم تكذبون حين تدعون حبّكم لعلي لأنّكم تحبّون عدوه وتمتدحونه ، إنّ من ضرورات المحبّة في الولاية هو معاداة العدو .

إنّ الله لعنهم في القرآن الكريم حين قال : ﴿ إِنَّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً ﴾(٢٩) .

ألم يؤذ النبي من يقتل ابن النبي ؟ لقد كان النبي في آخر لحظات حياته ينظر إلى الحسين باكياً ويقول : ما لي ويزيد ، ماذا فعلت بيزيد ؟ أنّ الرسول متالم من معاوية ويريد ، وطبقاً لهذه الآية ﴿ إنّ الدين يؤذون الله ورسوله . . . ﴾ فإنّ لعنة الله تقع على معاوية ويزيد ، فلماذا لا نلعنهم نحن ؟

لقد لعن رسولُ الله بني أمية في مواطن متعددة وخاصة معاوية ، ويجب على الأمّة أن تتبع سنّة نبيّها ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾(٣٠) وإضافة إلى ذلك فإنّ القرآن سمّاهم الشجرة الملعونة ، وقد روى السنّة والشيعة أنّ الشجرة الملعونة في القرآن هم آل أمية الخبيث ، ونقلوا الرؤيا التي عُزيت إلى خاتم الأنبياء بهذا الشكل :

قال (ص) : « رأيت القردة ينزون على منبري » وقد فسّر (ص) ذلك بأنّهم بنو أمية (ص) فلك بأنّهم بنو أمية (ملعونو الله ) ، لذا فإنّ من واجبنا الحبيّ والإيماني أن نلعن بني أمية اللهم العن بني أمية قاطبة .

# حب أعداء النبي لا يتلاءم مع الايمان

وكـذلك قـال عزّ وجـلّ في القرآن الكـريم : ﴿ لا تجد قـوماً يؤمنـون بالله

<sup>(</sup>٢٩) الأحزاب: ٥٧.

<sup>(</sup>٣٠) الأحزاب: ٢٢ .

واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم  $(^{(7)})$ .

إنّ ذلك يوضح بشكل صريح أنّ حب أعداء محمد لا يتناسب مع الإيمان ، فيزيد ومعاوية وبنو أمية . . . أعداء لدودون لمحمد ، ونحن نقول ذلك استناداً إلى أدلّة وبراهين قاطعة ، فمن شاء فلينكر ، وهل تستطيعون إنكار عاشوراء الحسين ؟ لقد أنكرتم إحراق بيت النبي (ص) فهل تستطيعون إنكار إحراق خيام الحسين ؟ .

يقولون إنّ جميع أصحاب النبي كانوا طيبين، لكن الله تعالى يقول في القرآن بأنّهم ليسوا جميعاً طيبين، إلا أنّهم يصرّون على خلاف القرآن وأنّهم جميعاً طيبون ، القرآن يقول بعض أهل المدينة منافقون ﴿ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ﴾ (٣٢) .

ترى بحق من نزلت سورة المنافقين والآيات العديدة التي اختصت بالمنافقين والمذنبين من أصحاب النبي ؟

## التقرّب الى الله بلعن أعداء أهل البيت

يرى الشيعة أنَّ محبة أهل البيت ينبغي أن تكون حقيقيَّة ، حبَّهم يكون واقعياً عندما نكون معادين لأعدائهم ، ترى هل يمكن حبّ من أباح دم أهل البيت وادعاء الإيمان بعد ذلك ؟ .

وطبقاً للدلائل المتوفرة فإنّ الأنبياء السابقين كانوا يؤمرون بلعن قاتلي الحسين خصوصاً وأعداء أهل البيت عموماً ليبلغوا تلك الدرجة من القرب التي تحصل ببركة لعن هؤلاء ، فإن لم يعتبروا عدو الصديق عدواً لهم فهم غير مكتملى العلاقة والمحبة ، فكيف بمن يتّخذ عدو صديقه صديقاً ؟ لذا فإنّ

<sup>(</sup>٣١) المجادلة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣٢) التوبة : ١٠١ .

الأنبياء السالفين ولكي يكتمل تعلقهم بالأنوار الطيبة لأهل البيت ، فقد كان يوحى إليهم أن يلعنوا أو يعادوا ويتبرأوا من أعداء أهل البيت .

# لعن قتلة الحسين على لساني أدم ونوح

عندما أريد قبول توبة آدم عليه السلام تمسّك بالخمسة الطيبة ﴿ فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه ﴾ (٣٣) وقد لعن أعداءهم عندما تلا عليه جبرائيل شيئاً من مصيبة الحسين .

وعندما أراد نوح ركوب السفينة تمسّك بأهل البيت والخمسة الطيبة ولعن أعداءهم ، وكذلك الأمر بالنسبة لإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء ، كما تروي بعض الروايات وفي جميع الأحوال أنّ التولّي والتبرّي كانا مع بعضهما .

. (٣٣) البقرة : ٣٧ .

# ۔ ۱۳ ۔ أهمية مجالس العزاء الحسينس

إنّ إقامة مجالس العزاء في أيام عاشوراء هو أداء لواجب المحبة ، حيث أنّ أكبر الواجبات الإلهية وجوهر وحقيقة الإيمان هو الولاية لمحمد وآله ، وبناء على ذلك فإنّ إقامة المجالس والتجمع وذكر الحسين والحزن عليه هو أداء لتلك الفريضة ، ونأمل أن يبدي محبّو أهل البيت اهتماماً أكبر لهذه المهمة .

ومن ضروريات هذه المحبة الحزن والأسى في هذه الأيام اللذان يظهران جليين في إقامة العزاء ، كما يجب الحرص على أن لا يدخل عنصرا النفس والهوى في العمل ، فحينت لا يتم أداء حقّ الولاية بل ستكون معاملة مع النفس .

إنّ مجلس العزاء يقام تقرباً لأهل البيت ، أمّا إذا كان الهدف هو الهوى النفساني ـ لا سمح الله ـ كما لو أقام مجلساً باسمه ليكون سبباً للشهرة ، وبذلك لا تكون المحبة هي حافزه الأصلي ، بل حبّ الظهور ، وإلّا فإن كان حبّ الحسين هو الدافع فليس في المقام « أنا » و« أنت » وإن كان غير هذا فلا قيمة له ، بل أنّه من الكبائر التي تسجل في صفحة السيئات .

وَفي هـذه الليالي حيث المجلس مزدان بذكر أبي عبـد الله الحسين فـإنّ الحـديث يدور حـول الولايـة التي هي أكبـر الفـرائض الإلهيـة ومن ضـروريـات الإسلام ، وقد قلنا أنّ السنّة والشيعة أوردوا روايات متواترة فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وسنذكر هذه المرة حديثاً آخر من صحيح الترمذي ـ وهـ و من الكتب الموثوقة لدى العامة هذا الحديث ذكره آخرون ومن ضمنهم (اليعقوبي في تاريخ بغداد) (\*).

# حب الله ومحمد والعترة

قال الرسول (ص): « أحبّوا الله لما يغذوكم وأحبّوني بحبّ الله وأحبّوا عترتي بحبّي ».

فواجب كل مسلم مؤمن بالله أن يكون ـ عقلاً ـ محبّاً لله على مائدة الله ، لباسه وفراشه والأرض التي تحت قدميه والسماء التي فوقه كلها من الله ومن نعمه ، وكنّا قلنا أنّ كل بشر عاقل يكون محبّاً للمنعم عليه ، فأنت الذي تعلم وعلى قناعة تامّة أنّ كل ما لديك من الله لا من غيره ، إذن يجب عليك أن تحبّ الله وحده وما يتعلق به ، وعندما تقول يا ربّ ، يا الله ، فإنّ الوجد يستولي على قلبك ويغمرك الفرح والسرور ، وتدعو الله بكامل الشوق كما كنت تسرّ بندائك أمّك وأباك عندما كنت طفلاً ، والآن عندما كبرت وعقلت فإنّك تدرك أنّ ما كنت عليه ينبغي أن تكون على ما هو أشد منه مع خالقك ، يقول القرآن الكريم : عليه ينبغي أن تكون على ما هو أشد منه مع خالقك ، يقول القرآن الكريم : فو فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً هردي ، ومن دعاء أبي حمزة الشمالي : «سيدي بذكرك عاش قلبي »(٥٠٠) فيجب أن تحبّوا الله لأنّه يرزقكم وينزّل عليكم مطر رحمته الذي لو انقطع فترةً لرأيتم كيف يرتفع الأنين والتوسّل ، وقد روي عن أمير المؤمنين أنّه كان في بعض الأحيان يكشف عن رأسه ويقف تحت المطر ويمسح على رأسه ويحمد الله .

<sup>(\*)</sup> المعروف أنّ تاريخ بغداد هو للخطيب البغدادي ، ولليعقوبي تاريخ باسمه وأرجح أنّ الحديث في تاريخ بغداد للخطيب .

<sup>(</sup>٣٤) البقرة : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣٥) الغدير .

وفي كل مكان توجد رحمة الله ونعمه ، ولو تأمّلت في نفسك المتجبرة فستجدها نفساً جاحدة وغير عارفة بقدر النعمة ، لا تؤمن إلاّ بذاتها .

يقول السرسول (ص) أحبّوا الله لأنّه ولي نعمتكم ، ولأنّ الله يحبّ محمد أ ، فأحبّوا أنتم محمداً « وأحبّوني بحبّ الله » ، فإن أحببتم الله وجب عليكم أن تحبّوا عترتي لأجلي ، ولذا فإنّ من يحب محمداً لا يمكن أن يكره علياً الذي هو نفس محمد يجب أن يحب فاطمة وأولادها ، فحبّ العترة ضرورة لحبّ النبي ، فإنّك لو أظهرت الودّ لأحد وضربت ابنه وآلمته أو أظهرت له العداوة فلا يستطيع أي عاقل أن يصدق أنّك صادق في ودّك لأبيه ، لأنّ الودّ له علامات تدلّ عليه .

#### حب على محك الايمان

محبة أهل البيت أصل الإيمان وذلك استناداً إلى الروايات التي نقلها السنة والشيعة عن الرسول (ص) أنّه قال: «يا علي حبّك إيمان وبغضك كفر» وكذلك قوله: «لولا أنت لم يعرف المؤمنون بعدي »(٣٦) بعبارة أخرى أنت محكّ لمعرفة المؤمنين، فمن أدّى الإيمان فاختبره أهو صادق أم لا، اختبره بحبّ علي فإن كان محبّاً له فهو صادق في إيمانه، وإن لم يكن كذلك فهو كاذب.

وهناك رواية طريفة أخرى في « ينابيع المودة » نقلها من صحاح العامة وهي قول رسول الله (ص): « لو عاش أحد بقدر عمر نوح وقضى عمره بالعبادة وأنفق بمقدار جبل أحد ذهباً في سبيل الله ولم يكن محبّاً لعلي لم يشمّ ريح الجنّة ».

# لماذا لا يوجد الايمان بدون حبّ علي ؟

ما المقصود بهذا الكلام ؟ لماذا لا يصحّ الإيمان بدون محبّة أهل البيت وتكون العبادات صورية ؟ حقيقة الأمر هي أنّه بعد أن سمع أنّ محمداً (ص) (٣٦) الغدير .

أوصى كثيراً بأهمل البيت وعلم أنّهم أحبّاء الله ولم يحببهم ثبت أنّه لا يحبّ الله وأنّه عابد ذاته لا الله ، يصوم ويصلّي ويحج لكن الدافع له هو همواه النفساني ، إذ لو أحبّ الله وهو الإيمان فلماذا يعادي حبيب الله عليّاً ؟ .

### العبادة النفسانية لا قيمة لها

وهذه العبادة لو كانت من حيث الظاهر من أكبر وأصعب العبادات إلا أنها في حقيقتها نابعة من حبّ الذات ، فليس لها قيمة على الإطلاق ، لأنه لم يؤدها تواضعاً وخضوعاً لخالقه ، أنّ من يتكبّر على على ولا يطيعه قد تكبّر على الله ، وهو ضد الإيمان مهما كرر بلسانه قول « لا إله إلاّ الله » ، فعبادة الله لا تجتمع مع عبادة النفس ، والظاهر لا يكفي دليلاً فربما أنفق ألف تومان لأجل الشهرة ، وصام وصلّى ولكنه ـ وطبقاً للروايات التي بين أيدينا ـ عندما لا يكون قد أرفق ذلك بمحبة أهل البيت هذه المحبة التي هي الإيمان فاته سيُلقى به في النار (٣٧) .

### ممن التقصير ؟

إنّ من يعادي محمداً وآله ويتكبّر عن طاعتهم ولا يريد إطاعة الحق فإنّ حقّه أن يحترق بنار جهنم ، وهناك الكثير من علماء العامة كانوا ومازالوا على يقين بأنّ علياً وآله مع الحق ، إلاّ أنّهم لا يرضخون للحق ولا يتركون تعصبهم وتقليدهم لأسلافهم ، وإلاّ فما هذا سوى الأنانية وحبّ الذات وعبادتها وليس عبادة الله .

الإيمان ـ وهـو حبّ علي ـ يعني التخلي عن هــوى النفس وحبّ النفس ووضع كل ما يتعلق بالله محلّه .

خلاصة الموضوع أنّ من المستحيل أن يكون شخص خاضعاً للحق ولا يكون خاضعاً لعلي ، وبعبارة أخرى أنّ الإيمان بالحق إذا حصل فإنّ الإيمان

<sup>(</sup>٣٧) أصول الكافي .

بعلي أيضاً حاصل ، والإيمان هو الولاية والحب الحقيقي ، وكل من تـواضع لله فهو متواضع لعلي ، وعلى العكس فكل متكبر مطيع لهواه ليس له ما يـربطه بـالله فهو خصم لعلي .

#### ليس هناك طريق ثالث

لا يمكن أن يكون شخص ما غير مطيع لله وكذلك غير مطيع لهوى نفسه ، إذ ليس هناك من طريق ثالث ، فإنه إذا أصبح مطيعاً لله فلا بدّ أن يكون غير مطيع لهواه ، وإن أصبح أسير رغباته فلن يكون عبداً لله ، وأنّ ما قيل عن الحب الحقيقي أي الولاية لهو عين الحق والحقيقة وليس بمبالغة ، فإن لم يكن حبّ علي في القلب فإنّ الخيال الواهي والهوى النفساني وغيرها ستحلّ محله ، ولا يمكن أن يظل القلب خالياً من علي ومن غيره ، إلا يمكن لهذا أن يحصل .

الإيمان وهو معرفة الله يستلزم الخشوع للحق وهذا يجب البحث عنه لدى شيعة علي ، لذلك قال في وصفهم : أذلاء خاشعون خاضعون هينون لينون .

إنّ القساوة والغلظة وحدّة المزاج صفات مضادة للإيمان (٣٨) ولا تتلاءم مع المحبة ، لأنّ المحبة تكون مصحوبة بالخضوع والخشوع والتواضع للحق والمحبوب .

إذا جاء الإيمان فلن يكون هناك مكان لـ « أنا » إلّا في الخضوع والخشوع الذي هو من مستلزمات الإيمان فيعرف الإنسان نفسه بالعجز والحاجة ، وأنّ كل ما لديـ ملك لله ، ملك للمحبوب ، لـذا فهو مستسلم للحق وليس هناك مجال للتكبّر انظروا لمن تربطه بشخص ما علاقة مفرطة ، كيف لا يرى لنفسه شيئاً مقابل محبوبه ، وكيف أنّه يخضع له بكامل وجوده ؟ .

<sup>(</sup>٣٨) لمزيد من الاطلاع على الإيمان ومستلزماته والأشياء المضادة له ، انظر القسم الأول من كتاب « القلب السليم » .

### الإيمان أثناء ارتكاب الذنب

إنّ من يؤمن بالله يجب أن يكون وضعه أسمى من وضع الشخص العادي مقابل محبوبه ، فكما يحاول العاشق أن لا يأتي بعمل يغيظ معشوقه وينحصر كل همّه في جلب رضاه ، فإن كنت مؤمناً حقّاً وعاشقاً لله وتخاطب آل محمد في « الزيارة الجامعة » بقولك « بأبي أنتم وأمّي ونفسي » ، هل في ذلك شيء من الحقيقة أمّ أنّه مجرد كلام على اللسان ، أتريد أن تفهم ؟ لاحظ نفسك حين ارتكاب المعاصي ، فإن راعيت رضا الله ورسوله وتركت المعصية ، أصبح معلوماً أنّك صادق وأنّ قلبك دخله الإيمان ، قلنا إنّ الصفات الكمالية للمحبوب تتجلى في القلب ، فإن أحببت الحسين - محبة حقيقية وليس نزوة عابرة - أي تخلّيت عن الهوى النفساني وتركت الأنانية وحبّ الذات اتّخذ حب الحسين مكاناً له في قلبك وظفرت من الصفات الكمالية للحسين لقلبك بمقدار استيعابه ، ومن المناسب هنا أن أورد مثالاً :

# ابراهيم الخليل نموذج لمحبى الله

كلكم سمعتم أنّ إبراهيم الخليل قد امتحن ، شيخ في التسعين من عمره أمر أن يضحّي بولده اسماعيل ذي الثلاثة عشر عاماً ذي الكمال والجمال في سبيل الله ، ذلك الولد الذي كان يكن له في قلبه حبّاً عميقاً ، حبّاً إلهياً لأنّ ولده كان نعمة من الله ، لذلك أحبّه ، ولم يحبّه حباً نفسياً .

وقد خرج اسماعيل من هذا الامتحان فائزاً ، ولكن كيف كان إيمان الصبي ؟ الصبي الذي أبدى استعداده لأن يقتل وهو في عنفوان شبابه ، لذلك فإنّ الرواية تقول أنّ الملائكة كانت في حيرة من أفضلية الأب على الابن أم العكس ، هل كان عمل الأب أعظم حين رضي بالتضحية بولده الشاب ؟ أم عمل الشاب الذي رضي بالقتل طاعةً لأمر الله ، وكان في كامل السرور والرضا وهو يطلب إلى أبيه أن يقيد يديه ورجليه ؟ .

هنا يتضح معنى الإيمان فليس هناك « أنا » أو في الأمر ، إنّ ربّي هـ و ولي

نعمتي ، والمنعم عليَّ هو الله ولا غير ، وكل ما يرتضيه لا تقف إرادة أو رغبة في وجه إرادته ورغبته ، ولقد سمعتم أنّه بعد أن السكّين لم تـذبح ولـده ألقاهـا على الأرض ظل في حيرة حتى أوحى الله إليه ﴿ قد صدقت الرؤيا ﴾ أي أنّك نجحت في الامتحان .

وغرق إبراهيم في التفكير: لو كنت قتلت ابني لكسبت من الأجر لتألّم قلبي أكثر من هذا ، ولأظهرت حبّي أكثر ، كان يناجي ربّه بذلك ، فنزل جبرئيل فقال : يا إبراهيم أتعرف محمداً ؟ ولأنّه كان قد اطّلع على مقام خاتم الأنبياء لذلك كان يعرف أنّ محمداً محبوب الله \_ وكان إبراهيم أيضاً محبّاً لله ، وحبّ محبوب الله هو حب الله ، إذن وجب على إبراهيم أن يحبّ محمداً \_ أجاب إبراهيم نعم أعرف وأحبّه ، فقال جبرئيل : أتحبّ نفسك أكثر أم محمداً ؟ إبراهيم نعم أعرف وأحبّه ، فقال جبرئيل : أتحبّ نفسك أكثر أم محمداً ؟

أمعنوا النظر في هذه المحادثة ، فما لم تُزلُ الأنانية وحبّ الذات فلا يصلح شأن الإنسان ، فكم أصبحت الوحدانية والصدق في المحبة بحيث لم يكن في الأمر « أنا » ؟ .

فسأله جبرئيل: هل اسماعيل أم ابن محمد أعزّ لديك ؟ فأجاب: ابن محمد، وكان صادقاً فيما يقول لأنّه لا يستطيع أن يخدع الله، فقد كان نبيّاً معصوماً.

قال جبرئيل: اعلم أنّ جماعة من أمّة هذا النبي سيجتمعون في أرض تدعى كربلاء ويمنعون الماء عن ابنه ويقتلونه مع أولاده عطاشى، ثم قرأ شيئاً من مصيبة الحسين بحيث جعل قلبه يتألّم على الحسين أكثر من تألّمه على قتل ولده اسماعيل، إذ لو كان ذبح ابنه لما كان تألّم بهذا الشكل ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ عرضوا عليه كبشاً كبيراً ليطفىء لهيب قلبه المتأجج على قتل ولده.

المؤمن الحقيقي يجب أن يكون كإبراهيم الذي كـان يرغب بــابن نبي آخر الزمان أكثر من ابنه هو .

#### الأثار العجيبة للمحبة

أمعنوا النظر في حالات العشق المألوف ، كم يكون العاشق ذليلاً للمعشوق ، يتمنى لويأمره معشوقه بأمر ، حتى أنّه مستعد لأن يفديه بروحه كي يجلب رضاه .

أيها الحسينيون ألا تتمنون أن ينظر إليكم الحسين بمحبته ؟ .

هل يمن علينا بنظرة خاطفة أولئك الذين يحولون التراب بالنظر ذهباً

ليس باللسان وحده بل قلباً وروحاً عندما تقول: «أنا سبلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم »، سلم لكم أي مسلم لكم تسليماً كاملاً لأنّكم أولياء الرحمن ومحبوبو الله ، أولياء المنعم علي ، أنا لست متكبراً عليكم أنا خاضع ومسلم لكم .

إنّ المحبة الموجودة الآن ربما تحتل واحداً في المئة من القلب فاعملوا على أن يقلّ حب الدنيا والشهوات ، بل أنّ يزول تدريجياً ولا يبقى سوى حبّ الحسين ، أي أن يشمل الإيمان القلب كله :

اللهم اجعل قلبي حزيناً بغم الحسين وضاعف في صدري محبته فلا يكون فيه إلا محبة الحسين وليخرج دمى من محاجر عيوني

# خير العبد ومعرفة الحسين

روي أنّه إذا أراد الله بعبد خيراً جعل لحب الحسين مكاناً في قلبه ، وفي دعاء أبي حمزة الثمالي « اللهم أخرج حبّ الدنيا من قلبي » ، « اللهم ارزقني

حبّك وحبّ من يحبّك وحبّ كل عمل يوصلني إلى قـربـك »(٣٩) ، ان من الأعمال التي يحبّها الله في الليلة الـرابعة من عـاشـوراء البكـاء على الحسين ، فاغتنموا الفرصة .

صلّى الله عليك يا أبا عبد الله .

(٣٩) مناجاة المحبين، وهي من المناجاة الخمسة عشر لزين العابدين عليه السلام . .

# ۔ ۱۵ ۔ ولا تنابزوا بالالقاب

إنّ النقاش في خلاف البعض معنا هو في حقيقة المحبة والولاية ، والمأخذ الرئيسي عليهم هو: لماذا يفصلون شيعة أهل البيت عن الإسلام ويسيئون الظن بهم ويدعونهم بألقاب قبيحة مثل رافضي أو مشرك ، في حين أنّ القرآن الكريم نهي عن سوء الظن واعتبره من الذنوب والآثام ﴿ يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنّ بعض الظن إثم ﴾ (٢٠٠) كما منع عز وجل التنابز بالألقاب ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ﴾ (٢٠٠) .

إذن لماذا إساءة الظن بأهل القرآن ودعوتهم بالألقاب القبيحة ؟ .

إنّ أيدي الخيانة الأموية والعباسية والحكومات المتجبرة في السنين الماضية قد أججوا نار التفرقة حتى عبروا عن التشيع بأنّه بعيد عن الإسلام وفصلوه عن جميع الفرق الإسلامية .

<sup>(</sup>٤٠) الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>٤١) الحجرات: ١١.

# وهل يصلّي الشيعة ؟

عندما تشرفت بالحج لأول مرّة كان طريق السيارات قد أُحدث لتوه ، وكان بين الحجاج عشرة من الإيرانيين ، وأثناء الطريق قال لي أحد المرافقين : عندما كنت تتوضأ سألني أحد السنّة النجديين من هذا ؟ فقلت أنّه عالم شيعي ، فقال ومن هم الشيعة ؟ قلت جعفريو المذهب ، قال : وهل يصلّي الجعفريون ؟ فأجبت نحن ذاهبون إلى مكة لأداء فريضة الحج ، ألسنا بمسلمين ؟ فتعجّب النجدي .

إنها عمليات التلقين التي بدأت في عهد معاوية واستمرت حتى الآن ، بينما نحن جميعاً ننطق الشهادتين ، وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة ، نؤمن بالقيامة كما بينها القرآن ونؤمن بجميع أحكام وواجبات الإسلام الأساسية من صلاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، ونحرّم كل المحرمات كالشرك والقمار والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغيرها ، إذن لماذا يقال أننا منفصلون عن بقية الفرق الإسلامية ؟ .

### الولاية حقيقة الايمان

إنّ ما يقوله الشيعة هو: تعالوا لإدراك حقيقة الدين ، وكلنا نؤمن بالمعاد والله والنبي وكل الأحكام الضرورية للدين ، إلّا أنّ ذلك الإدراك يجب أن يتحقق بواسطة الإيمان ، وحقيقة الإيمان هي الرغبة والارتباط وليس التصديق لوحده ولا حتى المعرفة لوحدها ، إنّ اليقين الذي ينفع بعد الموت هو الإيمان وليس مجرد معرفة الله والرسول ، وإلّا فأتباع أبي جهل وأبي سفيان كانوا يعرفون محمداً جيداً ، وصدق الله عزّ وجل عندما قال : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾ (٢٠٤) ، ويهود المدينة \_ كما عبّر القرآن الكريم \_ كانوا يعرفون أن محمداً هو رسول الله الحق كما كانوا يعرفون أبناءهم ، وكذلك الشيطان فهو

<sup>(</sup>٤٢) النمل : ١٤ .

يعرف الله جيداً أكثر من كثير من البشر ، ولكن هذا ليس إيماناً ، فالإيمان الحق هـو ميل القلب والمحبـة فيستفيد من الفرصة ليتقرّب إلى المحبـوب ويتحرّك بإرادته ورغبته ويتخلّى عن رغباته النفسانية .

#### الايمان غير العصمة

إن كنت صادقاً في قولك أنّك تحبّ الذي أنعم عليك ، فلماذا لا تستمع إلى أوامره ؟ لماذا لا تكسب رضا ربّك ؟ إذ لا يمكن لأحد أن يحبّ شخصاً منتهى الحب ثم يتصرف ضد رغبته .

إنّ من يذنب معانداً لله لا يحب ربّه أي لا إيمان له ، وبطبيعة الحال لا نقول أنّ الإنسان يجب أن يكون معصوماً ، بل نقول أن لا يعص الله عناداً ، فليس هناك تناقض بين الإيمان وبين أن يصدر من الإنسان أحياناً إثم بسبب غلبة هوى نفسه ، ثم يخجل ويندم بعدها .

# الخشوع محبة مصحوبة بالذل

يقول الشيعة: أيها المسلمون تعالوا نخشع لله ، والخشوع محبة مع التذلل ، وقد ذكر المحققون في التفاسير: أنّ المحبة تدعى خشوعاً عندما تكون مصحوبة بإذلال النفس وتعظيم المحبوب ، فإذا وجد الخشوع فذلك يعني وجود الإيمان ، وأنّ القلب الذي يخشع لخالقه ويتضاءل أمام ربّه ، اتّخذ الإيمان فيه مكاناً ، أمّا العناد فهو ضد الإيمان ، فإن كان الإيمان كانت التبعية ، أي الإطاعة «المؤمنون هينون لينون » فما أن يسمعوا أنّ محمداً (ص) أمر بهذا حتى يقولوا سمعنا وأطعنا ، وإذا بدر من أحدهم سوء ندم وخجل وسارع إلى التوبة .

#### حب محمد لا ينفصل عن حب علي

وبعد الخشوع لمحمد (ص) فمن المستحيل أن يحبّ أحد محمداً ولا يحبّ علياً ، وكما روي عن النبي (ص) \_ وبطرق العامة أيضاً \_ أنّه قال : «كذب والله من قال أحبّك ولم يحبّ علياً » ، كيف يمكن الجمع بين حبّ محمد وعداء

على ؟ بل أنَّ حبَّ محمد إذا دخل القلب فكونوا على ثقة بأنَّ حبَّ فاطمة وعلي وأولادهما سيدخل قلبك وإلا فليس بحب هذا الذي تدعيه .

ذكر ابن الصباغ المالكي « أنّ النبي (ص) أصعد الحسن والحسين إلى المنبر وقال اللهم إنّي أحبهما » ، والآن هل يمكن لمن يحبّ محمداً أن لا يحبّ الحسنين محبوبي محمد ؟ .

### تهديم البقيع

يقولون نحن أيضاً نحبّ أهل البيت ، فقلنا إنّ لازمة الحب التبعية ، أنتم تتبعون الجميع إلاّ آل محمد ، وبغضّ النظر عن ذلك ، فإنّنا نتساءل أين إظهاركم الحب من الحزن على الحسين الذي تعتبرونه بدعة وتدينونه ، أمّا زيارة قبور أهل البيت فيعتبره البعض غير جائز أيضاً ، فأين هي الدلالات على محبّكم ؟ هل أنّ هدم قبور الأئمة في البقيع دلالة المحبة لهؤلاء ، أم هو اغتصاب لحق آل محمد ؟ أنّهم سيسألون بلا شك يوم القيامة عن الولاية التي وردت أخبارها في كتب الفريقين مروية عن رسول الله (ص) .

# يسأل عن أربعة

لا يخطو الإنسان خطوة واحدة يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : عن عمره فيم قضاه ، وشبابه فيم أفناه ، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن أهل البيت كيف تعامل معهم وهم وديعة رسول الله .

إن كانت لديك محبة لهم ، فيجب أن تكون محزوناً في أيام حزن أهل البيت ، إذ أننا نشاهد في باقي البلدان أنّ أيام عاشوراء لا تختلف عن سواها من الأيام في سائر السنة .

### نعترف بتقصيرنا

يمكن أن يردُّوا علينا بأنَّكم يا أيُّها الشيعة أيضاً مقصَّرون في متابعة ومحبَّـة

أهل البيت ، والصحيح ، نحن نعترف بتقصيرنا ، لأننا لا نمتلك اللياقة التّامة لإظهار محبتهم ومتابعتهم ، ولكن ليس لدينا عداوة لهم ، نحن نبذل جهدنا في طريق محبتهم ، إلّا أننا لسنا مغرورين ، لأننا قلنا أنّ الحب يكون مصحوباً بالتذلل لا بالتكبر .

# سلمان على رأس شيعة علي

لنأخذ مثلاً على المحبة التي يتابع صاحبُها المحبوب ، فعلى رأس شيعة آل محمد نجد سلمان الفارسي ، بىل سلمان المحمدي ، الذي كتب الإمام الرضا عليه السلام في مكتوب الشرائع الإسلامية : أنّ حبّ مثل حب سلمان الفارسي واجب حب أولياء وأصحاب آل محمد مثل سلمان وأبي ذرّ ومقداد وعمّار وميثم ، وكان سلمان صاحب كرامات وعالماً بعلم البلايا والمنايا وقد أكمل الدرجة الأخيرة ( العاشرة ) من الإيمان .

ذكر في كتاب « عدة الداعي » أنّ الخليفة عمر بن الخطاب قد أمّر سلمان الفارسي ـ وكان قد تولى حكومة المدائن للخليفة عمر بعد أن أخذ إذناً من علي ـ قد أمره بمراجعة أعمال الوالي السابق للمدائن وهو حذيفة ويدقق فيها وأن يخبر الخليفة إذا اكتشف خيانة لكي يعاقبه ، فكتب إليه سلمان جواباً جاء فيه : إنّي أتبع الله ولا أتبعك ، وقد قال تعالى في القرآن الكريم « ولا تجسسوا » انّ إراقة ماء وجه المسلم حرام ، واعلم أنني لا أتبعك في أي شيء من أمور حكومتك التي تقبلتُها ، وأحمل ـ بحكم الإسلام ـ عمل حذيفة على محمل الصحة .

هكذا كان ثابتاً في تبعيته وولائه لمحمد وعلي .

#### خطبة سلمان عند الموت

بعد أن علم باقتراب أجله وذلك في أيام تولّيه للمدائن بكى وتأوّه وأعلم الآخرين بنبأ موته ، فقيل له : لماذا أنت متألم وأعمالك صحيحة ؟ أجاب : أخشى أن أموت الآن وأكون خجلاً عند الرسول لأنني لم أعمل كما أمرنا ،

فسألوه وكيف؟ فأجاب لقد أوصانا الرسول في حجة الوداع قائلاً «ليكن زاد أحدكم كزاد الراكب»، فالمسافر كلما خفّ حمله سهل انتقاله، لا تأنسوا بإقامتكم فإنّ من نوى على الرحيل يجب أن لا يستقر، وتكون الحصيلة: الحسد والحقد وقد تصل الأمور إلى الغيبة والافتراء وإراقة ماء الوجه والضرب والقتل، كل ذلك نتيجة عدم إطاعة النبي، وإلّا فإنّ من يعيش كالمسافر كيف يتسنى له أن يتفرغ لكل تلك الأعمال؟ فقالوا يا سلمان، أنت أيضاً عشت هكذا، فقال كلا أنا لدي أثاث: بساط وكوز للماء وقعب، بهذا القدر كان سيء الظن بنفسه يخاف أن لا يكون قد أطاع الرسول.

هكذا كان كبار الشيعة يتابعون ساداتهم ، وإن لم تكن لدينا متابعة حقيقية دقيقة لسادتنا أهل البيت ، لكن ليس لدينا عصيان وطغيان بحمد الله ولا نؤيد معاوية .

إنّ محاسبة الشيعي على حب الدنيا وطلب الجاه والرئاسة منفصل ، ولكن هدفه متابعة حقيقة الدين والإيمان الذي هو الولاية .

### سعيد، فدائي الحسين الوفي

لم يصل أحد من أصحاب آل محمد الدرجة التي وصلها أصحاب الحسين (ع) ، وكما نسب إلى الحسين أنّه قال : « فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل ولا أفضل من أهل بيتي »(٢٦) .

كان أصحاب الحسين نموذجاً للمحبة والوفاء ، وقد وفقهم الله لإظهار محبتهم القلبية .

 لها برأسه وأخرى بصدره أو بيده حتى أصابه ثلاثة عشر سهماً وسقط عندما كان الإمام يسلّم منهياً صلاته .

انتبهوا إلى معنى وحقيقة المحبة ، فبالرغم من تلك التضحية وبذل النفس في سبيل الله ، كان خجلاً أمام الحسين فيسأله هل وفيت ؟ ولم يكن يرى نفسه أو عمله كبيراً ، أو يغتر به .

نحن حقّاً خجلون في محبتنا وتبعيتنا من جميع الجهات ، لكن ذلك لا يعني أننا هاربون من آل محمد ، مع أننا لسنا متصلين تماماً ، إلّا أننا نـأمل أن لا نفصل تماماً ، فإن ارتكبنا إثماً ندمنا وتبنا .

#### العودة بعد اللهو

عندما يرافق طفل أباه ويجد في الطريق ما يشغله فإنّه يترك أباه وينشغل بما يلهيه ، إلّا أنّه عندما ينتب إلى أنّه تخلّف عن أبيه ، يركض باحثاً عنه ويحاول جلب انتباهه إليه ببكائه ونحيبه .

يا من تركتم أباكم الروحي علياً (ع) بانشغـالكم بلهو الـدنيا ، انتبهـوا إلى أنفسكم واستجلبوا عطفه بأنينكم وتوبتكم عسى أن تعود المياه إلى مجاريها .

« إلهي ، لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ، ولا لعقوبتك متعرض ، ولا لوعيدك متهاون ، ولكن خطيئة عرضت ، وسولت لي نفسي »(٤٤) .

اللهم أنّا نعتذر إليك عن كل ما يخالف المتابعة والمحبة لمحمد وآله .

# المحبة الكامنة في قلب المؤمن

قال الرسول (ص): « إنّ للحسين محبة كامنة في قلوب المؤمنين ، أي أنّ كل قلب مؤمن فيه حب الحسين أيضاً .

إنَّ كلِّ القلوب تميل نحو كربلاء ومصائبها ، فأيَّ سرٌّ في ذلك المكان؟

<sup>(</sup>٤٤) دعاء أبي حمزة الثمالي .

#### \_ 10 \_

# ثورة الحسين وما استخلص منما

قام أحد الشيعة الجهلة ومعوجي التفكير والخيال المحدود بجمع ما اعتقده غلطاً من قضايا حول الشورة الحسينية والعمل العظيم للإمام الحسين (ع) ، وطبع ذلك في كتاب نشره بين الناس ، قال فيه إنّ الحسين لتنفيذ خطته إلاّ أنّه لم يكن يعلم أنّه سيُقتل ، أي أنّ جزءاً من خطته لم ينجح ولم يعط ثماره المرجوّة لذلك قتل ، أن هذا من أوهام الكاتب ، الذي لما كان صغيراً لم يدرك عظمة الإمام ، فهو يقيسه بنفسه أو بشخص عادي آخر ، وبالأهداف المحدودة والشخصية والمنافع المادية .

وكان جاهل آخر قد ادّعى شبهةً أخرى ونظمها شعراً في كتابه مفادها أنّ الحسين قتل لأجل الشفاعة لأمّة جدّه ، بأي دليل يا ترى تقول هذا الكلام ؟ تعطي رأسك لتشتري الشفاعة ؟! .

إنّه كلام شبيه بكلام النصارى الذين يقولون إنّ عيسى قد صلب على الخشبة وقتل ودخل في جهنم وبقي فيها ثلاثة أيام لكي يفتدي أتباعه من الذهاب إلى جهنم ، وعليه فإنّ كل المسيحيين لن يروا عذاب جهنم لأنّهم اتّحدوا مع المسيح بدرجةٍ ما ، ولذلك فهم أيضاً أبناء الله وأحبّاؤه ﴿ وقالت اليهود

والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه ﴾ (٥٥) ، ومن يقول مثل هذا الكلام عن الحسين فإنّما يقوله جهلًا حين يدّعي أنّ الحسين قتل لكي لا يذهب المسلمون إلى جهنم .

### علم الامام نموذج من علم الله

كيف أمكن التصور بأنّ الحسين لم يكن يعلم بمقتله وأنّه كان يخطط لإقامة حكومة ، ولم يكن يعلم ماذا سيحدث ، ثم أنّ ما تمناه لم يحدث ؟ .

إنّ هذا الكلام مؤلم ، فنور الحسين هو نفس نور محمد وهو روح الله التامة والمحيطة بكل عالم الوجود ، وكان هدفه (ع) أسمى من جميع تلك التصورات ، وجاء إلى كربلاء وهو عالم بأنّه سيُقتل ، أيمكن أن يكون شيعته وأتباعه المخلصون على علم بما سيحدث لهم ولغيرهم ولا يكون الحسين عالماً بذلك ؟ .

#### حديث ميثم مع حبيب وعمرو

جماء حبيب بن مظاهر إلى ميثم التمار وقمال: إنّي أرى رجلًا بـائـع تمـر ـ يعني ميثماً ـ يصلب على خشبة في هذه الكوفـة ويلجمونـه ( يقطعـون لسانـه ) وهو مصلوب ( أعطاه خبراً عن موته ) .

أجمابه ميثم: وأنما أرى شيخاً أحمر الشعر ـ يحملون رأسه على المرمح ويطوفون به في أزقة الكوفة ، ولا يستفيد قاتله من قتله شيئاً (٢٤٦) ( أخبر عن مصير حبيب ) .

وكانت توجد نخلة قرب دار عمرو بن حريث الكوفي وكان ميثم التماريأتي إلى هناك ويصلّي ركعتين فقيل لـه: يبدو أنّـك تحبّ هذه النخلة ، فـأجاب نعم لأنّها مشنقتي .

<sup>(</sup>٥٤) المائلة: ١٨.

<sup>(</sup>٤٦) نفس المهموم ص ٦٦ .

وهكذا وقع ، فقد شاهد النخلة يـوماً وهي ساقطة فقال : قـد قـرب الموعد ، وعندما أراد ابن زياد صلبه ، أُقيمت النخلة وعلقوه عليها(٤٧) .

إنّ حبيب بن مظاهر وميثم التمار اللذين كانا من شيعة علي يرون مصيرهم ومصير غيرهم ، فهل يمكن للحسين أن لا يرى مصيره ؟ .

# كيف يسوغ للشيعي إنكار علم الامام ؟

إنّ إنكار علم الإمام يتطلب جرأة وجسارة ، فلو تحدث بذلك من لا يعرف عن الإمامة شيئاً فيمكن أن نتساهل معه لأنّه لا يفهم ولا يعتقد بالإمامة وليس عارفاً بالإمام ، أمّا أن يعتبر شخص نفسه شيعياً وعارفاً بالإمام ، ولا يعرف العلم والعصمة في الإمام ، إذن أي امتياز للإمام على غيره ؟ وما هي أفضلية هذا الإمام الذي يعتقد به مثل هذا الشيعى الجاهل .

وعلى فرض أنّه لم تكن هناك رواية عن هذا الموضوع فنحن نعتقد أن الحسين كان يعلم ماذا سيحدث ، علماً بأنّه قد وردت أخبار عديدة منذ ولادة الحسين وحتى وفاة النبي (ص) بأنّ الحسين العزيز سيستشهد في العراق ، وعند وفاة الحسن المجتبى وبينما كان الحسين يبكي قال له الحسن : «لكن لا يوم كيومك »(٤٨) ، بل أنّ الحسين نفسه أبلغ عن مقتله في مناسبات عديدة ، وحسبما جاء في كتاب الخرائج والجرائح للراوندي فإنّ الحسين عندما أراد توديع أم سلمة في المدينة قالت له : يا بني انصرف عن الذهاب إلى العراق ، فقد سمعت بنفسي جدّك يقول بأنّك ستقتل في أرض كربلاء ، وقد جاءه جبرئيل بتراب كربلاء ، وأعطاني جدّك إيّاه قائلاً : إذا رأيتِ التراب صار دماً فاعلمي أنّ الحسين قد قُتل ، فقال الحسين : وهل تظنين أنّ ذلك مستور عنى يا أمّاه ؟

<sup>(</sup>٤٧) نفس المهموم ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤٨) نفس المهموم ص ٣٠ .

أتريدين أن أريك قبري ؟ قالت نعم ، فأشار بيده فانقشعت الحجب أمام عيني أمّ سلمة فأراها الحسين مشيراً: هذا المنخفض محلّ قتلي ، ثم مدّ يده وحمل مقداراً من التراب وقال لأمّ سلمة ضعي هذا جنب هذا التراب الذي أعطاك إيّاه جدّي ، فإن صار دماً فاعلمي بأنّي قد قتلت (٤٩).

# الحسين أبلغ عن مقتله

ورد في الخبر أنّه بينما كان في طريقه إلى كربلاء ، وقبل التقائمه بجيش الحرّ بن يزيد الرياحي ، أن شوهد شخصان في الطريق فأحضرا عند الإمام وأخبراه بأن لا يذهب إلى الكوفة لأنّ أهلها ارتدّوا وأنّ هانياً ومسلماً قد قتلا ، فقرأ عليه السلام ﴿ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ﴾ (٥٠) .

وفي خبر آخر أنّ الحسين أغفى أثناء الطريق واستيقظ باكياً ، فسأله ابنه على الأكبر عمّا حدث فقال : سمعت منادياً ينادي : القافلة تسير والمنايا تسير معهم ، فسأل الأكبر والده : ألسنا على حق ؟ قال نعم ، قال إذن لا نخشى الموت .

### إن كان يعلم فلماذا ذهب

إنّ أصل الموضوع مسلّم به ، أي أنّه ما من شك في أنّ الحسين (ع) كان على علم بما سيجري ، وهنا يسأل السائلون إن كان يعلم فلماذا ذهب ؟ والسؤال الآخر : لماذا اصطحب معه النساء والأطفال والأقارب ولم يذهب لوحده ؟ .

نجيب على تلكم الأسئلة إجمالًا وتفصيلًا:

نحن نعتقـد أنّ الحسين معصوم ، وعلى يقين بـأنّ أثمتنـا « المطيعين لله القـوامين لأمر الله » يعملون بمـا تقتضي المصلحة الإلهيـة وبأمـر من الله ، وكما

<sup>(</sup>٤٩) نفس المهموم ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥٠) الأحزاب: ٢٣.

يروى فإنّ جبرئيل جاء الرسول باثنتي عشرة صحيفة وقال له: إنّ عمل كل وصي من أوصيائك موجود في هذه الصحف ، وحين فتح صحيفة الحسين وجد فيها: أخرج إلى العراق فقاتِل حتى تقتل .

إذن ، فما فعله الحسين لم يكن بمحض إرادته ، بل أنّه تصرّف طوع أمر ربّ العالمين .

# الجمع بين التكليف الظاهري والواقعي

أمّا الجواب التفصيلي فهو: يستشف من الروايات وما قاله الشيخ جعفر الشوشتري رحمه الله أيضاً إنّ من خصائص الحسين جمعه بين التكليفين الظاهري والواقعي هما اللذان أديا بالحسين إلى أن يذهب إلى العراق على وجه التحديد.

أمّا من الناحية الواقعية فإنّ الشيخ رحمه الله يذكر نقطتين أو ثلاثاً ، أولها : أنّ أبا سفيان كان يقف ضد الرسول (ص) ، ومعاوية ضد الإمام علي (ع) ، ويزيداً ضد الإمام الحسين ، وهي مقابلة الكفر للإيمان ، لقد ظلّ أبو سفيان حتى أواخر حياة النبي كافراً أيضاً حتى في الظاهر ، وعند فتح مكة أعلن الإسلام بلسانه ، ولم يجد الإيمان طريقاً إلى قلبه ، وتوجد شواهد متعددة في التاريخ ولدينا دلائل ووثائق عامة بأنّه خرج من الدنيا كافراً .

أمّا معاوية ويزيد فإنّهما كانا يتظاهران بالإسلام ، ولكنهما في الحقيقة كانا يريدان القضاء على معنى الإسلام ، أي الإيمان ولو كان بالإمكان لدولتهم أن تتوسع وتزدهر بدون الإسلام ، فكونوا على ثقة بأنّهم ما كانوا سيتركون حتى اسم الإسلام حيّاً ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

### ذكر النبي ومعاوية

روى الزبير بن بكار في كتابه الموفقيات عن المطرف بن المغيرة بن شعبة قال :

« دخلت مع أبي على معاوية ، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إلي فيذكر معاوية وعقله ، ويعجب بما يرى منه ، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتماً فانتظرته ساعة ، وظننت أنّه لأمر حدث فينا ، فقلت : ما لي أراك مغتماً منذ الليلة ؟ فقال يا بني ، جئت من أكفر الناس وأخبثهم ، قلت وما ذاك ؟ قال : قلت له ( لمعاوية ) وقد خلوت به : إنّك قد بلغت سنّاً يا أمير المؤمنين ، فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً فإنّك قد كبرت ، ولو نظرت إلى أخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم ، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه ، وأن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه .

فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه ؟ ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل ، فما عدا أن هلك ، حتى هلك ذكره إلاّ أن يقول قائل: أبو بكر ، ثم ملك أخو عدي ، فاجتهد وشمّر عشر سنين ، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره ، إلاّ أن يقول قائل: عمر .

وان ابن أبي كبشة ليُصاح به كل يـوم خمس مـرات ( أشهـد أنّ محمـداً رسول الله ) ، فأي عمل يبقى ، وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك ؟ لا والله ، إلّا دفناً دفناً هذا و ١٠٠٠ .

لقـد كان يتمنى أن يمحـو اسم محمـد ، ولـوكـان ذلـك لا يلحق الضـرر بسلطنته لفعل ذلك أيضاً ، ولكن الله لم يشأ ذلك ولن يشاء ، لقد رفع ذكر نبيّه ورفعنا لك ذكرك ﴾ (٢٠٠) .

# الأئمة مسؤولون عن حفظ الدين

تحمل الرسول كثيراً من المصاعب في مجابهة أتباع أبي سفيان وحفظ دين

<sup>(</sup>٥١) لخَص المؤلف (رض) هـــذه القصــة إلاّ أننــا ارتــأينــا أن ننقلهــا كــاملة من كتــاب « الموفقيات » للزبير بن بكار المطبوع ببغداد بتحقيق الدكتور سامي العاني ، ص ٥٧٥ ــ ٥٧٦ ، وقوله : « إلاّ دفناً دفناً » أي أنه لا بدّ له من دفن ذكر محمد (ص) .

<sup>(</sup>٥٢) الانشراح: ٤.

الله ، والدين بحاجة إلى من يحمل رايته ، القرآن شيء مكتوب يحتاج إلى حامل راية لينشره ويوضحه ويدعو البشر إليه ، أي أنه يستلزم حجة ناطقة «أوضح بك الكتاب » ، فهو بحاجة إلى من يحفظه ويوصله إلى الناس ، ومثل هؤلاء الأشخاص يجب أن يثبتوا في سبيل هذا الهدف ويضحوا بدمائهم إلى آخر قطرة إن استلزم الأمر .

وأنتم على اطّلاع بما واجه الرسول من مشكلات ومصاعب طيلة ثلاث وعشرين سنة من بعثته ، تحمل المشاق الجسمية والنفسية من الكفار والمنافقين ، وقاوم كما أمره الله ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ (٥٣) ، وبطبيعة الحال فإنّ الله يختار مثل هذا الشخص المقاوم ﴿ والله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ (٤٥) .

### وجوب مقاومة يزيد

كان خطّ الحسين يتمثّل في العدالة والإيمان والتقوى في مقابل الكفر والظلم وانعدام التقوى لدى مثل يزيد ، كان واجباً أن ينشر الحق ، كان الحسين يدعو إلى الله والآخرة ، وكان يزيد يدعو الناس ويجرّهم نحو الشهوات ونحوه هو ، لذا اقتضى الواجب أن يقوم الحسين في وجه كل ذلك بنشر الحق وتوضيح القرآن قولاً وعملاً ، لأنّه كان من الهداة إلى الله والدعاة إليه ، كان واجباً على الحسين أن يقاوم لأجل حفظ الدين وليس لأجل استلام السلطة ، وإلاّ ما قيمة الحياة الدنيا ورئاستها كي يضحي الحسين لأجلها بحياته ؟

# التطور الذهني للناس وظهور صاحب الزمان

يقتضي انتظام الحياة الدنيا أن يشملها العدل من أقصاها إلى أقصاها ، ولم يحدث أن حصل ذلك ولن يحصل مادام صاحب الزمام عجّل الله فرجه لم

<sup>(</sup>۵۳) هود : ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٤٥) الأنعام : ١٧٤ .

يظهر ، وأنّ السظلم والجور وغلبة الباطل على الحق موجودة دائماً وتزداد حيناً وتنقص أحيان أخرى ، إلى أن يقترب ظهور المهدي الموعود حيث تُملأ الأرض ظلماً وجوراً ، وهنا يقول البعض : حسناً ، ألم تمتلأ الأرض ظلماً إذ لم يبق مكان إلّا وفيه ظلم ، فلماذا لا يظهر صاحب الزمان ؟ والجواب أنّه ربما أصبح الوضع أسوأ من هذا ، وكما نتذكر نحن الآن الوضع قبل خمسين أو ستين إذ نجد الظلم والإجحاف قد أصبحا أضعاف ما كانا عليه آنذاك ، وأخشى أن يُذكر عصر نا هذا الذي نعيشه فيما بعد على هذه الوتيرة .

وحقيقة الأمر أنّ ظهور صاحب الزمان يتطلب من الناس نمواً عقلياً واسعاً كي يستقبلوا حكومة العدل بصدور رحبة ، ومادام الناس غير مستعدين لذلك ، فإنّ مقتضى وجود حكومة العدل لا يتحقق ، لأنّه لا يمكن حكم الناس بالعدل عن طريق القوة .

# حفظ الدين الى آخر نفس

لقد وضع الحسين حياته رهن دينه ، كما كان أصحابه وأقاربه يتبعون ذلك الهدف وليس السلطة الدنيوية ، وقد سمعتم أنّ أبا الفضل العباس عندما فقد يده اليمنى في الحرب ، كان يرتجز :

والله لو قطعتم يسميني إنّي أحامي أبداً عن ديني

كان يدافع عن دينه ، وإلا فما قيمة الدنيا ، انها أحقر من أن يضحي الإنسان من أجلها بحياته ، أيستحق اللهو واللعب أن يُفدى بالنفس ؟ فكيف بنفس الحسين وأخوته وأصحابه .

# السعى إلى حياة أفضل

نسمع أحياناً من بعض الشباب قولهم: يجب أن يسعى الإنسان إلى حياة أفضل، فما المقصود بالحياة الأفضل؟ هل المقصود هو المأكل والمشرب أم اللباس والمسكن؟ أم المنصب والمقام والجاه والشهرة الأكثر والأفضل؟ انّه

خطأ كبير ترى هل تزداد راحة الإنسان بازدياد ماله ؟ إنّ المشاكل والمصاعب يزدادان أيضاً مع ارتفاع الدرجة والمقام ، فظاهره يدل على أنّه سعيد ومنعّم ، إلّا أنّ الباطن لا يحتوي إلّا على زيادة في المشاكل .

نعم ، لوكان يقول إنّ السعي لزيادة العقل ونـور العلم والإيمان والتقـوى لكـان صادقـاً ، فهي جديـرة بالسعي لـزيادتهـا إذ أنّه يأخذهـا معـه إلـى العـالم الآخر .

الحياة الباقية الأفضل تعني في الحقيقة الحياة الأفضل بعد الموت من حيث الكمية والكيفية ، وعلى هذا فالسعي لمثل تلك الحياة يكون هدف الحياة في الدنيا وليس السعى لكسب المال والسلطة والشهرة .

### عمل الحسين كان للآخرة وليس للدنيا

كان عمل الحسين عظيماً ، تبليغاً ودعماً لدعوة جدّه رسول الله (ص) وتوجيهاً لأفكار الناس نحو الآخرة عن طريق منعهم من عبادة المال والشهرة والأنانية ، كان فعل الحسين تعريفاً للناس بأنّ اسم الإسلام ليس هو الهدف الذي يُقتنع به ، بل انّ الهدف هو الإيمان والتقوى اللذان وصّى بهما الله تعالى في كتابه ﴿ ولقد وصّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإنّ لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيماً حميداً ﴾ (٥٠) وأمر بها مرّات عديدة ، وكذلك كان أبوه وجدّه يؤكدان عليهما دائماً في الخطب والرسائل .

#### وجوب تحرك الحسين من حيث الظاهر

ومن حيث الطاهر أيضاً وجبت الثورة على الحسين ، يقلول الشيخ الشوشتري رحمه الله : إنّ معاوية لله شيطان زمانه للحكم أربعين سنة كان كلّ همه فيها أن يقلب المقاييس بأن يظهر علياً بمظهر الكفر ويظهر نفسه بمظهر الإيمان ، وقد عمل كل ما بوسعه لما تمناه وهو أن يمحو اسم محمد (ص) لكنه

<sup>(</sup>٥٥) النساء: ١٣١.

لم يستطع ، لأنّه كان يريد أن يحكم باسم الإسلام لذلك دخل النزاع مع علي الذي هو عين الإيمان ونفس محمد ، في الوقت الذي كان فيه المال والقوة يلعبان دوراً مهماً في عالم المادة ، فيظهران الحق باطلًا والباطل حقاً .

والآن وبعد مرور ألف وثلاثمئة سنة على موت معاوية فإنّ البعض ما يـزال يسمـونه « خال المؤمنين » ويقولـون عنه « رضي الله عنه » ويضربون المثل بحلمه ، عندما كانت السياسة تقتضي أن يجلس أمام شيخ كبير أو امرأة عجـوز فتحادثه أو حتى تشتمه وكان هـو يضحك ويعـطيهما شيئاً من المال ، لكنه قتل مالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر وحجر بن عدي ورشيد الهجري ، فهل كان قتل شيعة على دليلًا على حلم معاوية ؟ .

ويقول الشيخ الشوشتري: وأمام هذا الإعلام الذي استمر أربعين سنة ما المذي كان يردع معاوية ويوقف عند حدّه غير ثورة الحسين؟ من المذي كان باستطاعته فضح يزيد ومعاوية والذين جاؤوا ببني أمية إلى الحكم، ويفهم الناس بأنّ ما في بني أمية ليس تديناً ولا إيماناً بل أنّهم كفرة، فلو كانوا يؤمنون بالنبي لما فعلوا ما فعلوا بأولاده وبالحسين خصوصاً وهو الذي أوصى به النبي كثيراً.

# سبي النساء مكمل لثورة الحسين

جاء أبو عبد الله الحسين بعياله معه ، والمهم في هذا الأمر ، أنه لو لم تكن زينب وبقية النساء والأطفال حاضرين بكربلاء ، لمحى بنو أمية آثار جريمتهم بكربلاء ولظلّ الأمر طيّ الكتمان في بقية الأماكن ، مع ما كانت عليه وسائل الإعلام آنذاك من بطء في نشر الأخبار ، ووجود مخبرين معادين لأهل البيت مستعدين لنشر أخبار واقعة كربلاء بشكل يخالف الواقع تماماً .

أمّا زينب ، الشريكة العظيمة للحسين فلم تدع جرائم بني أمية تمرّ ، انّ أسر أهل البيت له حكمة عظيمة كان الله قد قدرها « شاء الله أن يراهنّ سبايا » ، فقد فضحت السلطات الحاكمة بخطبها الملتهبة في مجلس ابن زياد ويزيد وفي سوق الكوفة وفي أماكن متعددة أخرى ، وأثناء الطريق إلى الشام ، حيث لم

يكن مألوفاً في الإسلام أن تؤخذ امرأة مسلمة أسيرة ، فكيف إذا كانت بنت النبي (ص) ، وحيث لم يرحموا حتى الطفل الرضيع ؟ .

#### الحسين بين طريقين

كان وضع الحسين مختلفاً عن وضع باقي الأئمة ، من حيث الواجب الذي كلّف به ، فقد حصل ذلك في برهة من الزمان لم يكن يملك فيها طريقاً غير أن يثور ويُقتل ليحفظ دينه ، بعبارة أخرى فإنّ الحسين كان مخيّراً بين طريقين : طريق الإيمان وطريق الكفر ، إذ لو سكت وبايع لكان بذلك قد أمضى كفر يزيد بسكوته وبيعته ، وعلاوة على ذلك فإنهم لم يتركبوا الحسين وشأنه ليتنجّى جانباً ويسكت ، بل كانوا يريدون منه أن يبايع يزيداً ، فأمّا أن تقول أنّ يزيداً وكل أعماله من شرب الخمر والقمار والزنا وغيرها صحيحة وأصادق على بيعته ، وأمّا أن تختار الله والإيمان والتقوى والعدالة والفضيلة فتقتل ، فلو كان الحسين ـ معاذ الله \_ طالب دنيا لوفّروا له أحسن الوسائل شريطة أن يقرّ بأنّ يزيداً هو خليفة النبي ، أمّا إذا لم يخضع فسيضيع ماله ويهيم على وجهه في الصحراء ثم يقتل .

هنا موضع التوحيد في العبودية والثبات في سبيل الله والوحدانية والتخلي عن الهوى والرغبات النفسية وما سوى الله .

#### كان يتبع هدفه فقط

إنّ الحسين كجدّه (ص) الذي كان هدفه منذ أول بعثته وحتى آخر لحظات حياته كسب رضا الله وإعلاء كلمته ومقاومة كل ما يتنافى وهذا الهدف .

وطبقاً للرواية التي ذكرها المجلسي في «حياة القلوب» وذكرها غيره كذلك، فإنّ مشركي مكة قالوا لأبي طالب قبل لابن أخيك إن كان طالباً للمال فنحن نجمع له من بيننا من المال بحيث يغدو أغنى شخص في جزيرة العرب، وإن كان طالباً للرئاسة فنحن على استعداد لتنصيبه رئيساً، وإن رغب في الزواج فنزوّجه أجمل الفتيات من أشرف القبائل بشرط أن يترك هذه الدعوة وشتم الأصنام.

أبلغ أبو طالب هذا النبأ للنبي (ص) فقال له: « والله ، لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذه الدعوة ما فعلت » ، إشارة إلى أنّ المال والجاه والثروة والمرأة أشياء سهلة المنال ، فحتى لو وضعوا المستحيل في يدي ما تركت هدفي .

# أوضح القرآن عمليا

إننا نقرأ ضمن زيارة أبي عبد الله « أوضح بك الكتاب » ، ويقول القرآن الكريم ﴿ وَذَر الذَّينَ اتَّخَذُوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا ﴾ (٢٥) ، أن من لا يهتم للقيامة يتصور أنّ كل ما في الوجود هو هذه الدنيا وما فيها من مباهج ومغريات ، ويقول القرآن في مكان آخر ﴿ إنّ هؤلاء يحبّون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً ﴾ (٧٥) ، همهم الوحيد هو التسلّط والرئاسة والطعام والشراب وإرضاء الشهوات في حين أنّ الله يقول : ﴿ والآخرة خير وأبقى ﴾ (٥٠) .

وما من شك في أنّ اليزيديين مصداق واقعي على أمثال هؤلاء الأفراد الذين يشكّون بالقيامة ولا يهدفون إلاّ إلى التمتع بالدنيا ، وكانت خطة الحسين تقضي أن يستمر في الدعوة التي بدأها جدّه ، فكما حارب النبي (ص) آباء يزيد حروباً عديدة ليحقّ الحق ويظهر ، وجب على الحسين أن يجاهد ويكافح عملياً لتوضيح القرآن الذي ذكرنا نماذج من آياته ، وتفهيمه لمن لا يعرفون شيئاً عنه ، وكان هؤلاء يشكلون الأغلبية في ذلك الوقت ، « وأوضح بك الكتاب » .

وفي مقابل أشخاص كهؤلاء ، كان المؤمنون بالله المحبّون للحق الذين يجب أن لا يبخلوا في سبيل الله بالمال والنفس حيث ﴿ انّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا

<sup>(</sup>٥٦) الأنعام: ٧٠.

<sup>(</sup>٥٧) الإنسان: ٢٧.

<sup>(</sup>٥٨) الأعلى: ١٧.

ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾(٥٩) .

الحسين رئيس المؤمنين أوضح هذه الآية عملياً حيث يجب على المؤمن أن يغض النظر ويتنازل عن كل شيء ، إذ علاوة على ماله الذي أنفقه ، وقد أنفقه عدّة مرات وسجل في كتب التاريخ حتى يوم عاشوراء حين ضحّى بكل ما هو حبيب إلى نفسه .

### يطلق سراح الأسير

في ليلة عاشوراء اتّجه رسول إلى خيام الحسين وكان يريد محمد بن بشر ليخبره بأنّ ابنه قد وقع في الأسر ويطلب إليه أن يهيىء مالاً ليدفع فدية إطلاق سراحه ، فقال محمد بن بشر: كيف أترك الحسين وآتي لأجلس على الطريق أنتظر من يأتيني بخبر عن سيدي الحسين وعندها لن يهدأ لي بال ، فليبق ابني أسيراً فلن أترك الحسين .

لم يكن الحسين يملك مالاً بل كانت لديه قطع من القماش فأعطاها لمحمد بن بشر وقال أرسلها إلى السوق وبعها حتى تدفع فدية إطلاق سراح ابنك « لقد أصلح سيدنا عمل دنياه أيضاً » .

إنّ أهم العبادات \_ كما ينصّ القرآن \_ تتلخص في الإخلاص ﴿ وما أمروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ (١٠) ، وأنا لا أعرف أحداً من الأولين والآخرين أوضح الإخلاص في العبادة هكذا كالحسين ، لذلك فإنّ الله \_ وكما ورد في روايات عديدة \_ قد بيّن أثر هذه الدعوة وأثبت سيادة الحسين بينما لولم يكن العمل في سبيل الله لحدث معه الذي حدث مع ابن الزبير .

### ثورة الحسين وثورة ابن الزبير

نبّه بعض العلماء إلى نقطة مهمة وهي : أنّ الحسين وابن الزبير قـد امتنع

<sup>(</sup>٥٩) التوبة : ١١٣ .

<sup>(</sup>٦٠) البينة : ٥ .

كلاهما عن مبايعة يزيد وثارا عليه ، أمّا الحسين فقد جاء إلى العراق وقتل ، وأمّا ابن الزبير فقد خرج في مكة بعد مقتل الحسين بحجة المطالبة بثأره ، وقاتل يزيداً سنتين ، وكان جيش يزيد يرمي بالحجارة والنار من جبل أبي قبيس على المسجد الحرام الذي لجأ إليه ابن الزبير ، فهدموا الكعبة ، ولكن وقبل أن يلقى القبض عليه جاء خبر موت يزيد ، لذا عاد جيشه إلى الشام ، وازدهر عمل ابن الزبير وسيطر على الحجاز والعراق بأكمله ، إلّا أنّه قتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي في زمن خلافة عبد الملك بن مروان ، إذن فقد ثارا كلاهما وقتلا كلاهما أيضاً ، لكن ابن الزبير كان يدعو إلى نفسه ، بينما الحسين يدعو إلى ربّه .

لقد ثار ابن الزبير قائلًا إن حكومة يزيد باطلة وأنني أحق بالخلافة والحكومة ، ليرتفع هو وينزل قدر يزيد ، ان من يطلب الجاه والسلطة هو فدائي للشيطان ، وعندما قتل كان قتيل الهوى النفساني وفدائي طريق الشيطان .

أمّا الحسين فلم يكن طالب دنيا قط ، طفوليون أولئك الذين يهتمون للرئاسة ، ومن يفكر بالتفاهات فإنه يفهم الدنيا لهواً ولعباً ومحضّ وهم ، مصحوبة بآلاف المشاكل والمصاعب ، الحسين أسمى وأجلّ من أن يكون عبداً لهوى نفسه انه الداعى إلى الله .

#### ثورة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عندما أراد الخروج من مكة في اليوم الثامن خطب بصراحة: خرجت لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لم أخرج أشراً ولا بطراً، كان منهج الحسين كمنهج جدّه وأبيه، وهو دعوة المسلمين للتقوى وأن لا يطلبوا علوّاً في الأرض في الله الدار الأخرة نجلعها للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ﴾ (٢١)، لئلا تغريهم مغريات حكومة يزيد ويصبحوا عباداً

<sup>(</sup>٦١) القصص : ١٨٣ .

للبشر ، بل يجب أن يكونوا عباداً لله ، فالدنيا زائلة لا محالة فلم يكون الإنسان حريصاً بهذا الشكل وغافلاً ؟ كم يريد أن يبقى في هذه الدنيا ؟ .

#### أشهد أنّك قد أقمت الصلاة

لم يكن أمر الحسين بالمعروف بالقول فقط ، بـل بـالعمـل ، وأي أمر بالمعروف أفضل من الصلاة ؟ لقد سمعتم أنّ أبا ثمـامة الصائدي قـال للحسين ظهر عاشوراء يا أبا عبد الله ، لم يبق من أعمارنا شيء وقـد اقترب الجيش منّا ، وقد حان وقت زوال الشمس ، وكلنا نتمنى أن نصلّي معك صلاة أخرى ، فنظر الحسين إلى السماء وتيقن من الزوال ثم دعا له بقوله « ذكّرتنا بالصلاة جعلك الله من المصلّين » ، وقد صلّى وهو في تلك الحال ، وبذلك دعى إليها عملياً .

# التكامل الرودي منتص بالإنسان

تحدثنا فيما مضى عن معنى « أوضح بك الكتاب » حيث اتضح \_ بواسطة الحسين \_ ما هو القرآن ، وما هو الدين ؟ ولأهمية الموضوع نذكر له شرحاً آخر :

ما من شك في أنّ خلق الإنسان في هذه الأرض بهذه الدقة والعظمة والتكامل إنّما كان لأنّه يختلف عن باقي المخلوقات حيث أنّ بقية المخلوقات تأتي من التراب وتذهب إلى التراب ، وليس فيها جانب روحي أو حياة أخروية مكمّلة ، إلاّ أنّ الإنسان علاوة على اشتراكه مع الحيوانات في الجوانب المادية فإنّه يملك روحاً إنسانية يجب أن تصل إلى درجة الكمال في الدنيا لتكون السعادة نصيبه بعد الموت ، وتبعاً لذلك ستكون حياته الدنيوية أيضاً مقرونة بالأمن والسعادة النسبية .

#### الكمال الانساني وعبادة الله

يكمن كمال الإنسان في التدين ، ويجب البحث عن هذا في القرآن الكريم ، إذ عندما يصبح الإنسان عبداً لربّ العالمين ، يكون قد تخلّص من ذلّ النفس والهوى ، وتلك بداية عزّته ، إنّ التكامل منحصر بالتوحيد في العبودية ﴿ أَلَم أَعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان أنّه لكم عدو مبين ، وأن

اعبدوني هذا صراط مستقيم (٢٠٠٠) ، كما يجب الابتعاد عن حب المال والرئاسة والشهوات ﴿ أَرأَيت مِن اتّخذ إلهه هواه ﴾(٦٣) وأن لا يشرك بعبادة الله شيئاً ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ وهذا الأمر لا يتعلق باللسان بل أنّ حال ووضع الإنسان هو الميزان ، فمن يعبد غير الله لا يصل أبداً إلى درجة الكمال ، وهنا تكون حياته سقيمة ، وعلى أيّ حال فكل من أعرض عن الله وعبادته سيبتلى بحياة صعبة ﴿ ومن أعرض عن ذكرى فإنّ له معيشة ضنكاً ﴾(٢٤) .

#### نموذج من اختلال الحياة المادية

تنتشر العصابات المختلفة وأنواع السرقات ومن جملتها سرقة الأطفال في أمريكا ، فنحن نقرأ في الصحف أنّ البنين والبنات في سن ١٤ ـ ١٥ يسرقون ويؤخذون إلى فنادق خاصة ويجبرون على ممارسة الدعارة وما يحصلون عليه من نقود تأخذه العصابات إلّا جزءاً قليلاً منه ، وقد ذكرت إحدى الفتيات المختطفات أنّها حصلت على مئة ألف دولار من عملها ولم تستلم منه سوى ١٥ دولار ، وذكر أيضاً أنّه عثر على حوالي ثلاثة آلاف من الفتيان والفتيات المفقودين في دور الدعارة هذه .

هذا نموذج مصغر عن وضع العالم المادي الغافل عن الله ، ولذلك تنخفض الراحة النفسية في هذه المجتمعات ، وهذه الانتحارات تدلّ على الضيق النفسي ، أنّها صعوبة الحياة الروحية وليس المادية التي تدفع حتى بنجوم السينما الأثرياء والفنانين ـ كما يدعونهم ـ إلى الانتحار .

#### الرغبات المادية ليس لها نهاية

كل من تمرّد على أمر الله وانقاد إلى رغباته النفسية التي لا تنتهي احترق

<sup>(</sup>۲۲) یس : ۲۰ ـ ۲۱ .

<sup>(</sup>٦٣) الفرقان : ٤٣ .

<sup>(</sup>٦٤) طه : ١٢٤ .

في جهنم اليأس والرجاء ، ولم يبلغ كل ما أراد أيضاً ، ومهما نال من رغباته فإن ما لا يناله سيزداد ، ان كمال الإنسان يكمن في أن تكون رغبته أسمى الرغبات ، ومعبوده أسمى المعبودين ، وان يكون عبداً لواحد فقط ، وليس عبداً لبشر مثله أو عبداً لهوى نفسه وللمادة ، فما لم يدع هذه الماديات لن يستطيع أن يتصل بالله قلبياً ، يجب أن يرى الدنيا بوصفها محل عبور وليس مقر بقاء ، يجب أن لا يستقر أو يستوطن فيها وينشغل بملذاته ﴿ أخلد إلى الأرض واتبع هواه ﴾ (٥٠٠) ، لقد أوعد الله عبدة الذهب والفضة بالعذاب الأليم ﴿ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾ (٢٦٠) .

فالقرآن إذ يعتبر سعادة البشـر في الإخلاص في العبـودية لله وحـده ، إنّها الحقـائق الإلهية التي بلغهـا الرسـول إلى البشر طيلة فتـرة بعثته وآمن بهـا الكثير منهم .

# نسيان أصل الدين بعد النبي

بعد رحيل خاتم الأنبياء ، أهمل أصل الدين الذي هو الإخلاص في العبودية ، وانشغل الناس باتباع الهوى وطلب الرئاسة وتركوا جانباً التوحيد في العبادة ، وأحلوا محله الأنانية وعبادة الهوى ، لذلك تردّوا في الفساد مع أنهم كانوا يحاولون حفظ ظاهرهم الإسلامي إلا أنّهم لم يتمكنوا من إخفاء الحسد والحقد .

فالخليفة الثالث الذي كان قد أولع بجمع المال وطالما أفرط في ذلك ، بينما ظلّ الأمر الوحيد الذي لم يُهتَمَّ به هو الإخلاص في العبودية لله ، وقد تردّى

<sup>(</sup>٦٥) الأعراف: ١٧٦.

<sup>(</sup>٦٦) التوبة : ٣٥ .

المسلمون في طريق الشيطنة ، كانوا يصلّون ويجاهدون ولكنهم يتحركون طبقاً لميولهم الشخصية .

#### المؤمنون يعرفون بعلى

سمعتم ما قالمه الرسول (ص) لعلي (ع): « لولاك لم يعرف المؤمنون بعدي »، قال ذلك للرجل الشجاع الذي ثبت على إسلامه من جميع النواحي ، كان علي وأصحابه المعدودون لا يعبأون بالدنيا وأهواء النفس ، كانوا يضعون أمام أعينهم الله وحده .

عندما سألته الزهراء (ع): كم تتحمل ؟ لقد غصبوا حقي و... ، أجابها مازال هذا السيف وهذا الذراع الذي أضرب به ، ولكن إن أردتِ أن يبقى اسم أبيك ، أي أن يظل دين الإسلام في الناس فيجب أن أسكت وأصبر ، ولو كان علي يتبع هواه لما سكت في حال كهذه ، إلا أنّه كان يطلب رضا الله لا الرئاسة لنفسه ، كان يرى رضا الله في الصبر ، لذلك صبر خمسة وعشرين عاماً ، وأنّ المواية التي نقلها حتى علماء أهل السنة أيضاً هي أنّ المقصود بـ « الصراط المستقيم » هو على وولايته لأنّه طريق الله وليس أي طريق آخر .

# نهج علي في مواجهة معاوية

بدأ على بالتربية وأدّى بأفراد من المسلمين إلى تزكية النفوس ، ان دين الإسلام في جوهره دين التزكية التي هي التعليم والتربية ، الإسلام يعني الدين الذي يزيل الحسد والحقد والبخل والقسوة وحبّ الدنيا ، حيث هدى إلى الصراط المستقيم وإلى ولايته عدداً كبيراً من الناس وذلك بالتبليغ العملي والقولي للإسلام الحقيقي .

ترى أين هو معاوية الذي وقف بوجه على ودعا الناس إلى عبادة المال وطلب الجاه ، لقد حاول هذا الشيطان أن يخدع كل من استطاع من شيعة على بماله وجعله مثله عابداً للمال ، أمّا من لم يستطع خداعه فقد كان يقتله حيث

قتـل مالـك الأشتر الـذي دسّ إليه السم ورشيـد الهجـري وغيـرهمـا ممن قضى عليهم .

#### اشترى دينه بالمال

جاء إلى الشام أحد وجوه الكوفة من محبّي علي فاستقبله معاوية واحترمه وأحسن وفادته ، وحين أراد الإنصراف أعطاه معاوية مئة ألف درهم ، فأخذها هذا البائس وشكره ، عندها اعترض أحد الشاميين وكان معاوية قد أعطاه خمسين ألف درهم بقوله : أتعطينا نحن الذين في بلاطك نصف ما تعطي أصحاب علي ؟ أجابه معاوية : لقد اشتريتُ دينه بالمال ، فقال الشامي : إذن اشتر ديني أنا أيضاً ، فردّ عليه معاوية : ليس لك دين فأشتريه ، ومع ذلك ولأجل أن لا يجرح مشاعره أعطاه خمسين ألف درهم أخرى .

# يدمرون الدين مع حفظ الظاهر

كان معاوية يصلّي ويراعي المظاهر الإسلامية إلى حدّ ما ، لكنه كان يضيع حقيقة وروح الدين التي تنحصر العبادة فيها لله ، وهي تزكية النفس والولاية ، كان أس المواجهة ضد الحق ، وداعي الشيطان أمام داعي الرحمن ، ترى كم كان يعاني أهل البيت وهم يرونه يقلب الحقائق ويضيع ويدمّر جهود ثلاثة وعشرين عاماً من المشاق التي تحملها الرسول (ص) في دعوته .

#### يزيد يكمل الفضيحة

جاء يزيد بعد معاوية وكان أسوأ من أبيه ، إذ بينما كان معاوية يستتر ويغطي قبائحه ، لم يكن يردع هذا المراهق المغرور رادع ، لقد قتل أبوه الإمام الحسن خفية ، أمّا هذا الأحمق فقد كتب إلى واليه على المدينة : أدع الحسين إلى المبايعة ، فإن أبى فأرسل إليّ برأسه ، ومع كل ذلك يكتب أحد المتعصبين : أن من يعتبر يزيداً مسلماً إنّما يدلل على عدم تدينه هو ، وقال مجاهد : لعن الله من لم يلعن يزيداً ، أي من لم يقل بجواز لعنه .

# الحسين أوضح حقيقة

« أوضح بك الكتاب » ، لقد أوضح الحسين حقيقة القرآن التي هي عبادة الله ، ولم يقرّ عبادة يزيد للمال ، لم يتخلّ عن دينه لأجل المال ، وأفهم الناس عملياً أنّ الدين غير الهوى النفساني ، وقد سمعتم ما قاله (ع) : أنا مستعد لأن أهيم في الصحراء وأصرف النظر عن كل الملذات لأنّي عبد الله .

#### كثرة الثواب ببركة الحسين

« وأجزل بك الثواب » ، أيها الحسين العزيز لقد زاد الله الثواب ببركتك ، حقًا أنّ الحسين هو بركة الإسلام والمسلمين ، كل متدين مدين لجميل الحسين ، وكثيرة هي الفوائد التي يحصلون عليها من فيض الحسين ، صلاتهم وصيامهم تقبل ببركة الحسين ويضاعف أجرهم ويزكون زكاة حسينية ، وأفضل شاهد على ما أقول حديث معاوية بن وهب :

# دعاء الامام الصادق في السجود

يقول معاوية بن وهب: ذهبت إلى منزل الإمام الصادق وكان ساجداً يدعو حتى وصل إلى قوله: اللهم ارحم الوجوه التي غيرت الشمس لونها لكي تصل إلى قبر الحسين ، اللهم ارحم الدموع التي أريقت في مأتم الحسين ، اللهم اني ارحم الأهات والزفرات والتنهدات التي ترتفع في مصيبة الحسين ، اللهم انني أوكلهم إليك حتى يردوا إلينا على حوض الكوثر - أي ألحقهم بنا - ، يقول معاوية عندما رفع الإمام الصادق رأسه من السجود سألته: لم كنت تدعو ؟ فأجاب لزوّار ومعزي قبر جدّي الحسين ، أتزور كربلاء ؟ أتعرف فضيلتها ؟ قلت: لم أكن أعلم ذلك ، فإنّ هذه الأدعية التي دعوت بها لو دعي بها لكافر لشملته رحمة الله ، ومن الآن فصاعداً سأحاول أن أصل إلى قبر الحسين وأزوره حتماً .

#### مصيبة الحسين أعظم المصائب

« وأعظم بك المصاب » ، عين الله لكل من أصابته مصيبة ثواباً معيناً ، والأجر على قدر المصيبة ، فكلما كانت المصيبة أكبر وأصعب كان أجرها أكبر ، فمرة يكون بجرح في الجسم ، وأخرى بتلف المال ، وثالثة بموت أحد الأهل حتى تصل إلى موت شاب في ريعان شبابه ، وكلما ارتفعت درجة المصيبة ازداد ثوابها ، وآخر المراتب التي هي موت شاب ، إذ تجب له الجنة صبر أو لم يصبر .

والمصائب التي تصيب الإنسان محدودة ومؤقتة فمثلاً قد يصاب الإنسان في رأسه ليوم ثم يشفى وينسى ذلك الجرح ويبقى أجره ، أمّا مصيبة الحسين فليست بمنسية ، لذا فإنّ الرحمات التي شملت الناس أيام عاشوراء في العام الماضي هي الآن موجودة أيضاً ، فثواب أنصار الحسين غير محدود ، « وأجزل بك الثواب » ، كما أنّ مصابه غير محدود « أعظم بك المصاب » ، فإننا لا نعرف في العالم مصيبة كمصيبة الحسين ، تلك المصيبة التي أحدثت ضجة في السماوات والأرض « جلّت وعظمت مصيبتك في السماوات . . . وعظمت الرزية وجلّت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض . . .

#### أم معبد والشجرة الملكوتية

روي في بحار الأنوار: عندما هاجر النبي (ص) مع اثنين من الصحابة من مكة إلى المدينة وصل أثناء الطريق إلى خيمة أم معبد، ولما لم يكن عندهم متاع للطريق سأل أم معبد أعندك طعام؟ فأبدت خجلها قائلة: لدينا عدّة خراف أخذها زوجي إلى المرعى ولم يبق سوى نعجة مريضة لم يأخذها معه إلى المرعى لمرضها، فقال الرسول أتأذنين لي بحلبها؟ أجابت: الأمر إليك إلاّ أنّه لا يخرج منها شيء، وما أن مسح بيده المباركة على النعجة حتى شفيت وتجمع

<sup>(</sup>٦٧) الفقرات أعلاه مأخوذة من زيارة الحسين (ع) .

الحليب في ثديها فجاء (ص) بإناء وملأه وشرب الجميع ثم شرب هو وبعد ذلك ملأ أواني أم معبد ، ثم نام القيلولة ، وبعد أن استيقظ طلب ماء للوضوء فتوضأ وصلّى ، وكان قرب الخيمة شجرة عوسج فتمضمض واستنشق ثـلات مرّات ورمى الماء من فمه تحت تلك العوسجة وقال : لهذه العوسجة شأن .

يقول ابن أخت أم معبد: لم نكن قد رأينا حتى ذلك اليوم وضوءاً أو صلاة ، ذهب الرسول وأصحابه ، وفي الغد كبرت الشجرة واخضرت ونما لها أغصان وأوراق وأنتجت محصولاً يشبه البطاطا إلاّ أنّه أحلى من العسل وأكثر عطراً من المسك ، ومن خصائصه أنّه ما أكل منه حيوان مريض إلاّ شفي ، أو كان قليل اللبن إلاّ ازداد لبنه ، وكان بعض قبائل العرب يأخذون من ورقها للاستشفاء عند مرورهم عليها ، ومن بركتها أيضاً أنّ الأحوال المادية لأم معبد قد تحسنت .

ومرّت عشر سنوات فشاهدنا الشجرة يوماً وقد تغيرت إذ سقط ثمرها وذبلت أوراقها ، وبعد أيام جاءنا الخبر بوفاة رسول الله ، وقد بقيت الشجرة تعطي ثمارها إلا أنّه لم يكن كثمرها السابق من حيث الحجم والطعم .

ومـرّت السنون ، وفي أحـد الأيام شـاهدنـا الشجرة وقـد خلت من الثمـر والأوراق ، وبعد أيام جاء من الكوفة خبر قتل علي .

ومضت عشرون سنة ، وكان الناس يستشفون بخشبها ، وفي أحد الأيام رأينا الدم يسيل من أغصانها كما يسيل من اللحم ، فتحيرنا في أمرنا إلى أن حلّ الظلام فسمعنا أصوات تأوه وتألّم ترتفع حول الشجرة : يا ابن النبي ، يا ابن الوصي ، لقد كان الجن يقيمون العزاء على ابن النبي ، ولم يمض وقت طويل حتى جاء خبر قتل الحسين بكربلاء ، بعدها جفت الشجرة فلم يبق منها ساق أو جذر واختفت نهائياً .

# الجن يقيمون مأتما للحسين

روى المجلسي في الجزء العاشر من البحار أنّ خمسة أشخاص تحركوا من الكوفة بقصد نصرة الحسين ، وكانوا متجهين إلى كربلاء تحت جنح الظلام ، حيث كانوا يختبئون نهاراً ، إلى أن وصلوا قرية الساهية ليلة الحادي عشر ، فدخلوا كوخاً كان هناك ليستريحوا على أن يواصلوا السير نحو كربلاء ، وفجأة دخل الكوخ شخصان عليهما الهيبة والوقار ، أحدهما كبير السن والآخر شاب ، ففزع هؤلاء الخمسة ، فقال لهم الشيخ لا تفزعوا ، أنا من المؤمنين من جنّ نصيبين ، وهذا الشاب هو ابن أخي ، سمعنا أنّ الحسين المظلوم قد وقعت له مشكلة فجئنا لنصرته ، ثم قال الأفضل أن تظلوا هنا ، سأذهب أنا لأستطلع الأمر وأعود إليكم بالخبر ثم ذهب ، ولم يطل غيابه حيث عاد ولم يدخل الكوخ إلا أنّه كان يقرأ شعراً خارج الكوخ ونحن نسمعه وهو :

والله ما جئتكم حتى بصرتُ به بالطف منعفر الخدين منحورا وحسوله فتية تدمى نحورهم مثل المصابيح يغشون الدجى نورا(٢٨)

يقول الشيخ الشوشتري رحمه الله : بما أنّ الحسين كان جثة بـلا رأس ، فكيف عرف هذا الجنّي أنّ وجه الحسين كان معفّراً بالتراب ؟ .

<sup>(</sup>٦٨) نفس المهموم ص ٢٦٩.

# اشكاران حول واقعة كربلاء

هناك سؤالان كانا ومايزالان مطروحين ، وقد أُجيب عنهما ، لكن بما أنَّ البعض يسأل ويمكن أن يردا على الخاطر ، ارتأينا أن نذكرهما مع الإجابة :

الأول: قيل عمّا جرى في كربلاء أنّه كان من التقدير الإلهي الحتمي ، وقد قُدِّر قبل خلق العالم ، وأخبر به جميع الأنبياء ، حتى أنّ النبي (ص) قال للحسين: «شاء الله أن يراك قتيلاً » ، وبناء على هذا فإنّ الحسين لم يذهب إلى كربلاء بإرادته بل كان مجبراً على ذلك ، وأنّ العمل الذي يؤدّى جبراً لا يثاب الإنسان عليه ، كما أنّ جيش يزيد لا يستحق العقاب لأنّه كان مجبوراً ولم يكن ما قام به باختياره .

الثاني: هل كان أبو عبد الله يعلم مسبقاً أنّه سيُقتل أم لا ؟ إن قلنا: لا ، مناف لعلم الإمامة إضافة إلى أنّ الدليل على علمه هو ما أبلغ عن وقوعه مسبقاً ، والتراب الذي أعطاه لأمّ سلمة وما قاله لها ـ وقد ذكرناه آنفاً ـ كما أخبر عن مقتله في خطبته الأخيرة قبل سفره من مكة المكرمة حيث قال: خِير لي مصرع أنا لاقيه ، لا محيص عن يوم خطّ بالقلم (٢٩) ، فكلامه هذا يدلّ على علمه

<sup>(</sup>٦٩) نفس المهموم ص ٨٧.

بمقتله ، فلماذا ذهب إلى الكوفة ؟ ألم يقل تعالى : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ (٧٠) ؟ .

سنذكر جواب السؤالين بشكل واضح يسهل على الجميع فهمه .

الجؤاب على السؤال الأول:

#### المصير غير الاجبار

المقصود من التقدير الإلهي أو بتعبير العوام « ما كُتب على الجبين » هو أن تفصيلات حوادث كل من أتى إلى الدنيا أو يأتي تكون محفوظة عند الله من قبل أن يخلق الإنسان ، سواء أكانت أموراً تكوينية أم اختيارية الأفعال ، والأمور التكوينية أمثال : كون زيد بن عمرو ، وأنّه سيأتي إلى الدنيا في اليوم الفلاني وسيعمر كذا سنة من العمر فقيراً بائساً وكذا سنة من عمره غنياً سعيداً .

أمّا الأمور الاختيارية فهي في علم الله أيضاً مثل : ماذا سيعمل هذا الإنسان في اليوم الفلاني ، أنّه سيعمل باختياره عملاً صالحاً أو سيئاً ، وباختياره سيذهب إلى المسجد أو الحانة ، أنّ تصرفاته تحت اختياره وليس هناك من يجبره على الذهاب إلى الحانة أو المسجد .

#### التقدير بمعنى الاذن الالهي

بطبيعة الحال فإن الله إن لم يأذن بشيء فلا يمكن أن يقع ، والتقدير يعني الموافقة الإلهية ، ان الأفعال الاختيارية للأشخاص ما لم يحصل فيها إذن من الله فمن المستحيل أن تقع ، ولا يمكن للإنسان بدون إرادة الله أن يخطو خطوة واحدة في طريق الخير أو الشر ، وإذن الله مطابق للمصلحة الكلية للعالم ، يقول تعالى : ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إنّ ذلك على الله يسير ﴾ (١٧) وفي الكتاب الإلهي الذي هو

<sup>(</sup>۷۰) البقرة : ۹۵ .

<sup>(</sup>٧١) الحديد: ٢٣.

مرحلة من مراحل الوجود في العالم الغيبي سجلت وثبتت جميع الأمور الجزئية والكلية ، فإن فكر الإنسان بكيفية حصول ذلك وأنّه أمر صعب ، فهو على خطأ لأنّ ذلك ﴿ على الله يسير ﴾ وفي مقابل قدرة الحق تعالى لا يساوي هذا الأمر شيئاً .

#### الرؤيا الصادقة معرفة بالمقدرات

ربما اتّفق لأحدكم أن يرى أمراً يتعلق به أو بغيره في المنام ، ثم يقع ذلك في الواقع ، أنّه اتصال النفس الإنسانية الناطقة باللوح المحفوظ الذي هو مرتبة من مراتب الغيب .

وبناء على هذا فإنّ التقدير لا يعني الإجبار ، بأن يؤدي الإنسان بلا إرادة العمل الذي قُدّر له ، بل معناه أنّ الإنسان باختياره يعمل ما يشاء ، وأنّ الله يعلمه ويقرّه ولا يمنعه من فعله ، وكل من كان صالحاً أو سيئاً فباختياره هو ، وليس هناك من يجبره على أن يكون صالحاً أو فاسداً :

يا من تقول ماذا سأفعل هذا أم ذاك إنّ كلامك دليل على اختيارك

إنّ من يعين محتاجاً ، أو من يتهم بريئاً كلاهما فعل ذلك باختياره ، ولم يمنع الله أحدهما ، بل أقرّ ذلك وأعطاهما القوة ليمتحنهما ﴿ كلاّ نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ﴾ (٢٢) .

فالمقدر إذن يعني أنّ الله قد أمضاه ، وإمضاء الله لا يعني أنّ الله قد أجبر أحداً ، ومسألة كربلاء هي أيضاً من جملة حوادث عالم الوجود التي كان الله يعلمها منذ الأزل وقبل الخلق ، وقد أمضاها وليس هو الذي فعلها ، كان يعلم أنّ الحسين سيأتي باختياره وكذلك سيأتي شمر وابن سعد وغيرهم باختيارهم أيضاً .

<sup>(</sup>٧٢) الإسراء: ٢٠.

# لماذا قُدرت واقعة كربلاء ؟

يتبادر هنا إلى الذهن سؤال هو: لماذا أمضى الله هذه الحادثة المؤلمة يا ترى ؟ ألم يكن من الأفضل أن لا تصيب السهام جسم الحسين ؟ وهذا السؤال آت من العواطف وحدها التي لم تنظر إلى المصالح العليا .

إنّ الدنيا دار اختيار ، ولم يكن المقرر أن يُمنع الظلم من الوقوع فيها بشكل كامل بل يجب أن تتضح السعادة والشقاء ، ويجب أن يظهر كل واحد ما يستطيع ولا يمنع من ذلك مادام في داخل الحدود التي لا تتعارض مع المصلحة العامة .

فلو كان المقرر أن كل من يذهب إلى الحانة تُشل قدمه لم يكن هناك اعتبار لقولنا أنّ الدنيا دار عمل لا جزاء ، إذ لو جوزي الناس في هذه الدنيا لما بقي أحد حيّاً على الأرض ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ﴾ (٧٣) ، فينبغي إذن أن يكون للجميع فرصة ، فيمضي الله أعمالهم ولا يمنعهم ، لتتضح سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء ، وإلّا كيف يبلغ الصالحون الدرجات العليا ؟ .

#### صلب المظلوم والمقامات العليا

روى الزمخشري في ربيع الأبرار عن عمر بن دهلمة : خرجت صباح يوم في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي عليه اللعنة قاصداً كناسة الكوفة ( وهو ميدان كبير في الكوفة القديمة ) وحين وصلت وجدت سيداً قد صلب ( كان الإعدام في الماضي يختلف عمّا هو عليه الآن ، حيث يعلّق الشخص المراد إعدامه من كتفيه حتى يموت جوعاً وعطشاً ، وكان ذلك يستغرق وقتاً طويلاً ليموت المسكين ببطء ) ، فتأثرت كثيراً لهذا المنظر وتألمت ورفعت رأسي عفوياً إلى السماء وقلت : إلهي أن حلمك بالظالمين أضرّ بالمظلومين .

(۷۳) فاطر: ٤٥ .

وفي المساء رأيت في المنام مقاماً عالياً ورياضاً كثيرة ، فبهت وقلت لمن هذا المقام يا إلهي ، ثم رأيت فجأة شيخاً كبيراً قال لي : أتعرفني ؟ قلت : لا ، قال : أنا ذلك السيد الذي رأيته مصلوباً على الخشبة ، عندها ارتفع نداء بين الأرض والسماء : إنّ حلمنا عن الظالمين أحلّ المظلومين في أعلى عليين .

إنّ تلك الدرجات إنّما جاءت للمظلومين نتيجة إمضاء الله الذي لم يمنع ظلم الظالم ، وإن لم يكن فيه مصلحة لما وقع ، أي أنّ إمضاء الله وإذنه ليسا بدون مصلحة ، وعندما يكون بهما مصلحة ما فليس من المناسب منع وقوعها ، لأنّ منع المصلحة قبيح ومحال صدور القبيح من الله .

#### مصالح واقعة كربلاء

يحدث أن لا يدرك الإنسان بعض أعمال العظماء والسياسيين الكبار ، وبناء على ذلك فإن الإنسان أصغر من أن يكشف عن أعمال الخالق ، أمّا ما يظهر منها فإنّ فيه عدّة مصالح رئيسة :

١ ـ إحياء الدين الإسلامي وتوضيح حقيقة الإيمان .

٢ ـ إحقاق الحق وإبطال الباطل ، فقبل واقعة كربلاء كان الحكالم قد قاموا بخدع ومظاهر تظاهروا معها بالحق بشكل اختلط فيه الحق والباطل بصورة تامة ، ولم يكن بالإمكان التمييز بينهما ، وكم من مرة صور فيها الحق باطلاً والباطل على أنّه حق ، لذا فإنّ الحسين بعمله هذا قد أوضح الحق وفضح الباطل .

٣ ـ أراد الحسين بعمله أن يصل إلى درجة من الحب عالية عند الله .

لقد شاء الله أن يوصل الحسين إلى مقام رفيع سام لم يسبقه إليه أحد ، وهمو حبّ ربّ العالمين والسعادة التي لم يتفق لأحد أن حصل عليها وهي أن يعطى كل ما يحب ويغض النظر عن كل شيء في سبيل الله ، لذلك قال له رسول الله (ص): « إنّ لك عند الله درجة لا تنالها إلّا بالشهادة » .

٤ - من المصالح الخفية في إمضاء الله لما وقع في كربلاء البركات التي تصل الآخرين في الدنيا والبرزخ والقيامة ، وكما يقال في المثل أنّ فلاناً يضرب عدّة عصافير بحجر واحد ، فمن البركات والخيرات التي أنعم الله بها بإمضائه واقعة كربلاء .

#### القرب من الله ورقة القلب

إنّ واقعة الحسين ستظل تجذب قلوب المؤمنين إلى يوم القيامة ، فكل من يسمع أو يقرأ ما وقع فيها يخشع قلبه في أي مقطع منها ، فإذا استمر على ذلك كان من الناجين ، إذ أنّه في اللحظة التي يبكي فيها على الحسين تمحى فيها ذنوبه ، أي أنّ الغفلة تزاح جانباً ويقترب القلب من الله عندما يكون القلب متجهاً إلى الله .

قبل حوالي أربعين عاماً عندما كنت عائداً من الحج وكانت أيام عاشوراء ، كان يجلس بجانبي رجل مالكيّ المذهب ، وبينما كنت ساكتاً كان هو الذي بدأ الكلام وتحدّث عن عاشوراء وبعض ما جرى في كربلاء ، وهو يبكى .

# واقعة كربلاء رحمة للجميع

لقد حدثت واقعة كربلاء بشكل يتأثر لحوادثها كل الناس وعلى أي درجة كان من العقيدة والإيمان ، وهنا يقول الشيخ الشوشتري عليه الرحمة : إنّ كل شخص لا بد وأن تؤثّر عليه مصيبة معينة ، والحسين قد وقعت عليه أنواع المصائب بحيث انّ أي إنسان يتأثر على الأقل بواحدة منها وتكون مقدمة للرحمة به ، فبعضها مصيبة الشاب وبعضها مصيبة الطفل الرضيع وبعضها . . . الخ .

# يا أيمًا الناس ان وعد الله حق فل تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور(٧٤)

#### قلب النفس للحقائق الانسانية

من المواضيع المهمة التي يجب على كل إنسان أن يعلمها كي لا يقع في شباك الشيطان هو معرفة الفارق بين الغرور والرجاء ، فكم من مرة وقع الإنسان في الغرور وهو يتصور أنّه الأمل أو الرجاء ، إنّ النفس الإنسانية قد توقعه في الخطأ وتسميه رجاء بينما يكون هو الغرور بعينه ، فينبغي أن نخاف من شرّ أنفسنا ونستجير بالله ﴿ إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلاّ ما رحم ربّي ﴾ (٥٧) ، وفي الدعاء الشريف دعاء كميل نجد الإمام يعرض من ضمن الشكاوى على الله غيانة النفس « ونفسي بخيانتها » ، أي أشكوك خيانة نفسي لنفسي ، وحقاً أنّ أي شقاء نابع من نفس الإنسان إذ تشغله بعيوب الآخرين كي ينصرف عن التفكير بنفسه وعيوبه وإصلاحها ، ونقرأ من ضمن الدعاء « ومن شرور أنفسنا » ، ومن الأحاديث النبوية الشهيرة « أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك » .

<sup>(</sup>٧٤) لقمان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٧٥) يوسف : ١٥٣ .

ومن خيانات النفس قلب الحقائق ، فمثلًا تريك الغرور الذي هـو صفة ذميمة يجب الابتعاد عنها على أنّه الرجاء الذي عين الإيمان .

#### الفرق بين الغرور والرجاء

إنّ الهدف الذي يسعى الإنسان من أجله إذا كان قد بذل جهده وهيأ له مقدمات الوصول إليه ، أصبح معلوماً أنّ له أملاً ورجاء فيه ، فلأنّ لديه أملاً فيه فهو يطلبه ويتابعه ، فمثلاً المزارع الذي هدفه الحصول على الحنطة ، إن كان لديه أمل في الحصول عليها ، حرث الأرض وبذر البذور وسقاها وهيأ مقدمات العمل ، ومن كان همّه الربح والتجارة ، فإنّه يشقى ويتعب لأجل تحقيق الربح ، إذ يشتري البضاعة من هذه المدينة مثلاً ويأخذها إلى المدينة الأخرى ، فهذه دلالة على وجود الأمل والرجاء ، أمّا الغرور في تلك الأمثلة فهو الطمع في الاستفادة وجني المحصول بدون زراعة ، وكسب المال وتحقيق الربح بدون تجارة ، والأسوأ من ذلك أن يذهب بعكس الاتجاه المطلوب كأن يذهب إلى الغرب بدلاً من الشرق ، وعلى ذلك فالغرور هو أن يضع الإنسان نصب عينيه هدفاً وينتظر الحصول عليه دون أن يبذل جهداً في سبيله .

# طريق جهنم والأمل بالجنة

طبقوا هذا المعنى على الآخرة والجنة والمقامات ، فإن أراد أحد الجنّة حقّاً ، فلا بدّ له من الحركة ، إذ بدون الإيمان والعمل الصالح فإنّ الوهم النفسي والأخطاء التي يورط الشيطان الإنسان فيها هما اللذان يمنعان الإنسان من العمل الصالح .

إنّ الجنة والجحيم هما نقطتان متقابلتان ، طريق الجنة هـو العبادة وترك هـوى النفس والشهوات « من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات » $^{(Y1)}$  ، أمّا طريق جهنم فهو الـذنوب والشهوات ، فإن أخفق أحـد في سلوك هذا الـطريق

<sup>(</sup>٧٦) أصول الكافي .

« طريق الجنة » فإنّه سيسلك طريق جهنم ، فهل يكون له أمل عندها في الجنة ؟ أمن العدل أن يقال لشخص كهذا أنّ له أملًا بالجنة ؟ .

بكيتَ على الحسين واتّجهتَ نحو الجنة « من بكى على الحسين وجبت له الجنة » ( ( ) ، ولكنك أذنبتَ بعد ذلك ورميتَ بنفسك في طريق جهنم ، فتوقّعك وأملك بالجنة يعتبر غروراً ، لأنّ المغرور هو الذي يتحرك مع عكس اتّجاه الهدف ومع ذلك يتوقع بلوغه .

#### باب الحسين سبب الرجاء

إنّ وسائل الحسين ، من بكاء عليه وإقامة المراسم واللطم على الصدور وزيارة قبره الشريف والإطعام في سبيله كلها وسائل لتقوية الرجاء ، وليست سبباً للغرور ، فمثلاً الرواية التي تقول : « من بكى على الحسين وجبت له الجنة » تعني أيّها الحزين على الحسين ، صحيح أنّك أذنبت ولكن لا تيأس ، لأنّك جئت إلى طريق الحسين الذي هو طريق الجنّة ، وهذا يشبه تماماً ما ورد في آية التوبة ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنظوا من رحمة الله انّ الله يغفر الذنوب جميعاً انّه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربّكم وأسلموا لله ﴾ (٨٧) .

#### التوبة لأجل الأمل لا الغرور

أيّها المذنبون لا تيأسوا من روح الله ، تعالوا إلى طريق الله ، وليس معنى ذلك أن أذنبوا ما شئتم فألله يغفر الذنوب ، بل أنّه يريكم طريق الأمل كي لا يكون الإنسان الغارق في الذنوب يائساً من رحمة الله ، بل أن يفهم الرحمة وسعة رحمة الله لكي يعود إلى الله ، لذا فإنّه يقول مباشرة بعدها ﴿ وأنيبوا إلى الله ﴾ أي توبوا وعودوا إلى ربكم ، والبكاء على الحسين أيضاً يؤدي إلى التقرب ، فأنت وقفت على طريق الجنة بعد أن أذنبت وتركت طريق الطاعات ،

<sup>(</sup>٧٧) الخصائص.

<sup>(</sup>۷۸) الزمر : ۵۳ .

إلاّ أنّ الله سيقبل عذرك ببركة الحسين والبكاء عليه ، وهذا هو معنى الأمل بالوسائل الحسينية وليس أن تقوم من الآن فصاعداً بكل ما يحلو لك بحجة أنّـك بكيت مرة على الحسين ، إن الإمام لا يأمر بالغرور أبداً بل أنّ النفس والشيطان هما اللذان يغرّان الإنسان .

#### كلمات الشوشتري في مقدمة الخصائص

للشيخ عليه الرحمة كلمات جميلة ذكرها في مقدمة الخصائص ـ وقد أشرت إليها سابقاً ـ قال فيها : إنّ أملي ورجائي الوحيدين هما الوسائل الحسينية ، ليس غروراً بل أنّه الأمل الحقيقي .

إنّ الشيخ الذي قال هذا الكلام قد أجمع الجميع على تقواه وورعه ، وكان الدمع دائماً موجوداً في عينيه لكثرة ما بكى توسلاً في عزاء وماتم أبي عبد الله ، يقول : راجعت حسابي فوجدت أنّ عمري قد تجاوز الستين فقلت لنفسي : أيها التاجر الخاسر الذي أذهب رأس مال عمره هدراً كم عانيت في هذه المدة من التجارة ؟ أيها الزارع ماذا زرعت طيلة هذه الفترة ؟ أعندك زرع الإيمان والعمل الصالح الذي تريد أخذه معك ؟ والآن وقد قرب أجلك هل أنت مؤمن ؟ إنّ للإيمان علامة .

### التوكل والأمل والرضا والصبر من لوازم الايمان

إنَّ العلامة الواضحة للإيمان هي التوكل على الله يقبول القرآن الكريم : ﴿ وَعَلَى اللهُ فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُم مؤمنين ﴾ (٢٩٠) .

هل أصبح اتكالي بعد هذا العمر على الله ؟

وكما أنّ من آثار الإيمان الخوف والرجاء ، فإنّ الخشية والأمل يجب أن يكونا منحصرين بالخالق وحده . ﴿ يرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ (١٠٠) ،

<sup>(</sup>٧٩) المائدة : ٢٣ .

<sup>(</sup>٨٠) الإسراء: ٥٧.

والصبر أيضاً من مستلزمات الإيمان الضرورية وقد ورد ذكره في سبعين موضعاً من القرآن وقد أمر تعالى بالصبر صراحة حيث قال : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ﴾(٨١) .

ومن علامات الإيمان القطعية التسليم لأمر الله ، إذا عرف أحدنا الله واتّخذه مولاه ووليّه ، فإنّه سيسلم أمره إليه شاء أم أبى ولا جدال في ذلك ﴿ فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً ﴾(٨٢) .

فأنا الشيخ الذي قضى عمراً طويـلاً هل استفـدت من شيء من التسليم والرضا بعد هذا العمر؟ هل أنّ أملي وخشيتي هي من الله فقط؟ ويـردف الشيخ قائلاً أنا لا أعلم شيئاً من ذلك في نفسي ويكاد اليأس يتملكني .

#### الاخلاص شرط لقبول العمل

في باب العمل أجد نفسي قد قمت ببعض العبادات ، ولكن هل كانت مستوفية لشروط قبولها ؟ كيف أطمئن إلى أنّ صلاتي وصومي كانا خالصين ولم يكن فيهما ما يمنع من قبولهما ؟ ، إلاّ أنني ما أن أردت أن أياس حتى أيقظني نداء ﴿ لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ فقلت لنفسي : على ما ترى في نفسك من عدم وجود الإيمان ومقامات المؤمنين ولكنك على الأقل من أمّة محمد (ص) ومن شيعة على (ع) ومحبّي أهل البيت .

# لا أرى علامات شيعة على في نفسى

ثم انتبهت إلى أنّ لشيعة على صفاء ونقاء لا أجده في نفسي ، ألم تسمعوا بأنّ جماعة ذهبوا لـزيارة الإمام على فقال من أنتم ؟ أجابوا : نحن شيعتك ، فقال لا أرى آثار شيعتي على ملامحكم ، فقالوا وما علامات شيعتك ؟ قال صفر

<sup>(</sup>۸۱) آل عمران : ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۸۲) النساء: ۲۵.

الوجوه من السهر عمش العيون من البكاء حدب الظهور من القيام ، عليهم غبرة الخاشعين .

إنَّ شيعة على قوامون بالليل صوَّامون بالنهار ، وأحسن ما عَرَف بهم خطبة الهمام في نهج البلاغة ، فكيف أبشر نفسي بأننى من شيعة على ؟

#### الحسين سفينة النجاة

ومرة أخرى اكتنفني اليأس فكنت أئن يائساً ماذا أفعل ؟ وفجأة توهج بصيص من الرحمة ، ووجهت قلبي إلى باب أوسع وشروطها أقل وأملها أكبر ، يمكن أن أفرح بها قلبي وهي باب الحسين ، حيث إنّ الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة طبقاً للأحاديث الواردة عن جدّه العظيم ، ومع أنّ جميع أهل البيت كذلك أيضاً إلاّ أنّ باب الحسين أوسع ، أن من الصعب أن تكون من شيعة علي حقاً ، انّه مقام شامخ يحتاج إلى عناء كبير ، بينما الحزن على الحسين والبكاء عليه سهل ولا يحتاج إلى شروط كثيرة ، فرقة القلب وانكساره كافيان لذا دخلت من باب الحسين .

#### علامات الايمان بباب الحسين

يقول الشيخ الشوشتري \_ وهو رجل عظيم قضى عمراً في عالم الروحانية بالتقوى والعمل \_ : عندما يئستُ من شروط ومستلزمات الإيمان كنت أذكر الحسين فيتجدد أملي ، فهو يطمئنني على الرغم من أنني لا أجد في نفسي شيئاً من لوازم الإيمان كصفات الصبر والتوكل والشكر والرضا والتسليم والخوف والرجاء ، لكني \_ ولله الحمد \_ عندما أدخل من باب الحسين أجد في علامات تزيد أملي بأنّ الإيمان موجود في ، وهناك رواية رواها أبو عبد الله نفسه قال فيها : « أنا قتيل العبرة ما ذكرت عند مؤمن إلا استعبر » وأنا أجد أن اسم الحسين ما أن يذكر حتى ينكسر قلبي ويسيل دمعي ، فيصبح واضحاً أنني \_ بحمد الله \_ مؤمن .

وهناك رواية أخرى تقول: « شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا » ، فعندما يظهر هلال المحرَّم تأتي أيام حزن آل محمد ، وأنا أيضاً أكون حزيناً وبذلك يتضح أنّ لديَّ شيئاً من الارتباط الروحي الموجود بين أهل البيت وشيعتهم .

#### المظالم وحقوق الناس تيئسني

ومن جملة ما قاله الشيخ: طوقني الهم وأنا أفكر: إذا استطعت العبور من ناحيتي الإيمان والعمل فما أنا فاعل بالمظالم وحقوق الناس ؟ حق العرض والمال الذي نحن حقاً لا نعلم عنه شيئاً ، وعلى سبيل المثال أقول إنّه ضمن تفسير الآية الشريفة ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلاّ من ظلم ﴾ (٢٨) فقد ورد في الخبر أنّ « مَن ظلم » يعني مثلاً الضيف الذي دخل بيتاً ثم إنّ صاحب البيت أهانه .

والحقوق ليست منحصرة بأكل مال الغير ، فكم من الحقوق أضعنا بـدون أن نشعر : حقوق الأم والأب والأخ والأخت والجار والصديق والأستاذ . . .

يقول الشيخ إنّ تفكيري بالمظالم يجعلني أشعر باليأس ، فغداً عندما يأتي أصحاب الحقوق يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الإنسان ويُعطى للطرف الآخر بمقدار حقّه ، سأفلس أنا حينذاك ، أنا البائس الذي لا يملك إلّا القليل من الحسنات ، لكن قلبي سعيد بأنّ في التوسل بالحسين ثواباً عظيماً ، بحيث لو أمسك بي أصحاب الحقوق من كل جانب لأعطيتهم حقوقهم وبقي لي فيها شيء أيضاً .

#### ثواب حج وعمرة النبي لزائر الحسين

روي أنّ خاتم الأنبياء (ص) كان في منزل عائشة فجاء الحسين فحاولت عائشة منعه فنهاها رسول الله ، إلى أن وصل الحديث بالرسول أن ذكر لها مصير

<sup>(</sup>۸۳) النساء: ۱٤۸.

الحسين ومقام زائره قائلاً: « إنّ الحسين سيقتل في كربلاء ويدفن فيها ، وكل من زاره له ثواب حجي وعمرتي ، فعجبت عائشة وقالت: ثواب حجك وعمرتك ؟ فأجاب: ثواب حجتين وعمرتين من حجّي وعمرتي ، وعندما أظهرت عائشة تعجبها للمرة الثانية قال الرسول: ثواب ثلاث حجج وثلاث عمرات من حجي وعمرتي ، وهكذا ظل (ص) يزيد فيها حتى وصلت ـ كما تقول الرواية ـ إلى تسعين حجة وعمرة من حج وعمرة الرسول لزائر قبر الحسين ، وبالطبع فإنّ أجر حجة إلى تسعين يتبع حال ومعرفة ومحبة زائر الحسين بأي نية اتّجه إلى قبر الحسين ؟ وثواب عظيم كهذا لزائر الحسين يجعل قلي مسروراً .

#### أثر زيارة الحسين في زيادة الايمان

إنّ لزيارة الحسين أثر كبير في زيادة الإيمان ، ويظل النور الذي يصيبه من جراءها ثابتاً حتى سنة من الزمان كما يقول مضمون الرواية ، لذلك أمر أن يزور الإنسان قبر الحسين مرة في السنة على الأقل ، أمّا أهالي المدن النائية فينبغي أن يزوروا كل ثلاث سنوات مرة على الأقل ليجددوا العهد ويقووا إيمانهم ، وقد عمل بعض العلماء الأخباريين بظاهر هذه الروايات ، فأوجبوا الزيارة مرة كل سنة أو كل ثلاث سنوات .

### مقام زائر الحسين في القيامة

روي أنه يقال لزائر الحسين يوم القيامة: اشفع لعشرة أشخاص، وفي رواية أخرى: أدخل الجنة من شئت، وبطبيعة الحال فإن ذلك يختلف باختلاف مراتب الإيمان والمحبة ومعرفة الزائرين، فبعضهم لا يستطيع الشفاعة لأكثر من عشرة أشخاص وبعضهم توصلهم أعمالهم إلى منزلة يقال لهم معها: ادخلوا في الجنة من تشاؤون.

يقول الشيخ أنا الذي أصبحت زائر الحسين ، إن لم يكن باستطاعتي أن

أصل تلك المراتب بحيث لا أستطيع أن أدخل ولا واحداً في الجنة ، فعلى الأقل أستطيع أن لا أكون أنا من أهل جهنم .

#### تناوله الطعام مع النبي

وفي رواية أخرى أنّ من زار قبر الحسين سيأكل مع النبي يـوم القيامـة ويجلس معه على نفس المائدة .

يقول الشيخ: أين أنا من المقام الجليل للرسول (ص) ، ولكن إن لم آكل مع النبي ولم يصلني من طعام الجنة ، فلن يكون طعامي على الأقل من زقوم وحميم جهنم ، انّ لي هذا الأمل من بركة زيارة قبر الحسين .

# خلاصة البحث في الفرق بين الغرور والرجاء هو أن:

الغرور من جهة النفس الأمّارة والجهل الإنساني وهو أن يطمع الإنسان بالجنة والمقامات العليا دون أن يكسب الإيمان أو يقدم العمل الصالح لآخرته ، ويصل بعدها إلى مرتبة أبي ذرّ وسلمان ، فكل من كان عنده رغبة كهذه فإنّ الشيطان قد خدعه .

أمّا الرجاء فهو أن يكون للإنسان أمل بأن يقبل الله عمله البسيط بفضله ويحشره مع الصالحين ، بعد أن يكون قد سعى بمقدار جهده إلى كسب الإيمان وأداء الواجب وترك المحرمات ، عندها لا يكون التوسل بالحسين غروراً بل رجاء .

حقّاً أنّ الإنسان ليتملكه اليأس حقّاً حينما يراجع نفسه وأعماله وعقائده ، كما ذكرت ذلك عند شرحي لما قاله الشيخ الشوشتري حيث قلت إنّه لا يسرى في نفسه من مستلزمات الإيمان شيئاً كالخضوع والتوكل والرضا والتسليم والخوف والرجاء التي هي علامات الإيمان .

ومن الناحية العملية فإنّ الواجبات التي أداها هل كانت مستوفية للشروط ؟ إلّا أنّه عندما يسيطر اليأس على الإنسان ، يصحو فجأة ويتذكر الوسائل الحسينية فيشرق الأمل في قلبه .

#### غيوم الرحمة وبذر الفلاح

لأضرب لكم مثلاً: إنّ المزارع بعد أن حرث الأرض وزرع البذر ونظف الأرض من الشوك ، فإنّه لا يزال يخشى أن لا يأتي الزرع بالثمر المطلوب لقلة الماء ، إلّا أنّه عندما ينزل المطر من غيوم الرحمة ، ترى كم سيزداد الأمل لديه في أن يثمر البذر ببركة ماء الرحمة ذاك ؟

#### يقبل من المتقين فقط

على الرغم من الأعمال الحسنة للمؤمن ، إلا أنّه يخاف من عدم قبولها ، ويتساءل : ربما كانت ذنوبي سبباً في أن تردّ هذه الأعمال ، ألم يقل تعالى : ﴿ إِنّما يتقبّل الله من المتقين ﴾ (١٤٠) ، لكن ما أن يتملكه اليأس حتى يذكر باب الحسين ، أليست زيارة قبره وإقامة العزاء عليه والإنفاق والإطعام في سبيله وباسمه هو رحمة الله الواسعة ؟ فيا أيّها الذين تخافون ذنوبكم ، اعلموا أنّ الله يرحم الباكين على الحسين ، فلتكونوا على أمل بلطف الله .

#### كلمة حق يراد بها باطل

يقول بعض الجاهلين كلاماً في التوسل بأبي عبد الله ويرفقونه بعبارات براقة ، فمثلاً يقولون : أي فائدة في البكاء وضرب الصدور ؟ ينبغي عليكم أن تبحثوا عن الهدف الذي ضحّى الحسين لأجله وتدركوه ، وهم باستخدامهم هذه العبارة : ابحثوا عن هدف الحسين ، ينكرون التوسل بالحسين .

والجواب على ذلك : هل يمكن لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن لا يحزن عندما تحلّ أيام عاشوراء الحسين ؟ ، إنّ في إيمان كل من لا يحزن شكّ ، إذ ذكرنا فيما مضى أنّ من مستلزمات الإيمان برسول الله حبّ أهل بيت النبوة ، ومن يحبّ أهل البيت لا يمكن أن تكون أيام عاشوراء له مثل سائر الأيام ، ورد في مسند أحمد بن حنبل إمام السنّة أنّ رسول الله (ص) قال : « لا يؤمن عبد لله

<sup>(</sup>٨٤) المائدة: ٢٧.

حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده ، وتكون عترتي أحبّ إليه من عترته » .

كيف يكون أولاد الحسين أعزّ من أولاده ، ومع ذلك عندما يستحضر واقعة كربلاء لا يحزن ؟ إنّه إذن كاذب ، وكيف يكون أولاد الحسين أحبّ إليه ؟ لوكإن ارتباطه بالحسين أقل مما قيل لأصابه الحزن حتماً .

# الرسول والحزن على الحسين

قال عزّ وجلّ : ﴿ ولكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (٥٠) أي يجب أن تتبعوا الرسول وعمله سنّة للجميع يجب على المسلمين أن يقتدوا بها ، وقد أقام رسول الله مراسم عزاء للحسين عدّة مرّات حتى وردت فيه روايات متعددة عن طريق أهل السنّة ، يمكن مراجعتها في كتاب « سيرتنا » للمرحوم العلامة الأميني ، كان من ضمنها عدّة مجالس في بيت عائشة وبيت أم سلمة ، ومجالس أخرى في المسجد ، وكان بعضها أثناء السفر ، وقد نقلت كل تلك الروايات عن أسانيد العامة ، وكان أئمتنا أيضاً يجعلون أيّام عاشوراء ( ذكرى مقتل عن أسانيد العامة ، وكان أئمتنا أيضاً يجعلون أيّام عاشوراء ( ذكرى مقتل الحسين ) أيام حزنهم وهمهم ، لذا ينبغي أن يكون شيعتهم كذلك .

# الايمان والتقوى هدف الحسين

أمّا ما يتعلق بهدف الحسين فهذا ما يجب إدراكه ، فهدفه (ع) كان الإيمان والتقوى ، فقد قال (ع) خرجت لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ، كان هدفه ترك المعاصي ، والتخلّي عن حبّ الدنيا والاستعاضة عنه بحبّ الآخرة ، وترك الشهوات وعبادتها والتحول إلى حب الله وعبادته ، هدفه هو عدم الرضوخ للظلم وعدم اتباع الطغاة والمتجبرين وأن يتبع الحق وأمر الله .

وبطبيعة الحال فإن من واجب الجميع أن يبحثوا عن هدف الحسين ويتبعوه ، وليس أن ينكر بجمل منمقة فضيلة البكاء على الحسين وإقامة مراسم العزاء والإنفاق في سبيلها ، وبوصف الروايات الواردة بغفران ذنوب زائر

<sup>(</sup>٨٥) الأحزاب: ٢١.

الحسين أو مقيم العزاء عليه بأنّها مستبعدة أو ينكرون أصلها كما تحدثنا سابقاً عن الغرور والرجاء والفرق بينهما وقلنا أنّ الوسائل الحسينية مدعاة للرجاء لا الغرور.

#### الشفاعة أيضاً مدعاة للأمل لا الغرور

ما من شك في أنّ الشفاعة جزء من المذهب ومن مستلزمات الإسلام ، وقد ذكرت بنص القرآن ، ووردت حولها روايات متواترة ، إلاّ أنّ بعض الجهلة وبسبب ضيق الإدراك لديهم لا يتقبلون ذلك ، ويقولون أنّه إن كانت هناك شفاعة فليعمل كل على شاكلته على أمل أن يشفع له يوم القيامة .

ونجيب على ذلك متسائلين ترى هل أنّ الوصف الذي قلتموه عن الشفاعة ينطبق عليها لكي يختلط الأمر هكذا ؟ أم أنّ لها معنى آخر ؟ ومن قال إنّ أي شخص بإمكانه أن يفعل ما يشاء ثم تسعفه الشفاعة بعد ذلك ؟ .

والحقيقة أنّه لم يقل أحد ذلك ، بل أنّ الشفاعة خصصت لخلاص البعض .

#### الشفاعة لاتنال الكافر وتارك الصلاة والبخيل

قال تعالى : ﴿ ما سلككم في سقر ؟ قالوا لم نكُ من المصلين ولم نكُ نطعم المسكين وكنّا نكذب بيوم الدين وكنّا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين ، فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ (٨٦) .

كما لا تنال شفاعة النبي والأئمة وبقية الشافعين من أنكر القيامة وتارك الصلاة والزكاة ، كيف يكون تارك الصلاة موضع شفاعة في حين أنّ الرواية المشهورة عن الإمام الصادق أنّه قال وهو على فراش المرض الذي فيه « لا تنال شفاعتنا من استخفّ بصلاته » ، فكيف بمن ترك صلاته أصلاً ؟ .

<sup>(</sup>٨٦) المدثّر: ٤٣ ـ ٥٠ .

أم كيف تبلغ الشفاعة البخيل الذي يمسك مالـه عن الإنفاق في سبيـل الله ويخشى أن يقلّ ماله ولا شأن له بالتعامل مـع الله ؟ أو ذلك الجـاهل الـذي يكفر مثلًا ، ولماذا يستحق الشفاعة ؟ .

#### موضع الشفاعة مجمل

المفهوم من الآيات الشريفة هو أنّ الشفاعة يمكن أن تنال من غادر الدنيا ولم يترك الصلاة أو الزكاة فيمكن حينئذٍ للشفاعة أن تنال ذنوبهم ، ولكن أي نوع من الذنوب ؟ إنّ القرآن لم يذكر ذلك .

الحديث النبوي الشهير يقول: «أدخرت شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمّتي ، وأمّا المحسنين فما عليهم من سبيل » وهذه الرواية مجملة إذ قالت «صاحب الذنوب الكبيرة » ولكن كم ذنباً ؟ واحداً أم مئة ؟ لا نعلم ، أي قسم من الذنوب هو المقصود ؟ هل الموبقات أي الكبائر المهلكة وهي سبعة ذنوب كبيرة أم لا ؟ لذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر ، فالشفاعة إنّما وجدت لأجل الأمل ولإخراج الإنسان من اليأس ، فهي مثلاً لذلك الذي تاب وسعى في العمل الصالح ومع ذلك فهو خائف ، فما أن يوشك اليأس أن يتملكه حتى يتنبه إلى شفاعة النبي والأئمة فيقول: «يا أبا عبد الله ، يا وجيهاً عند الله ، اشفع لنا عند الله » ، وعلى هذا الأساس فإنّ الأمل بالشفاعة من غير توبة ومحاولة تلافي ذلك بالعمل الصالح غرور وليس رجاءً ، وما من شك في أنّ الغرور من الشيطان ومن بالعمل الصالح غرور وليس رجاءً ، وما من شك في أنّ الغرور من الشيطان ومن أداء الحق أن يجلو نفسه دائماً منها وأن يتجبها ، وأن يعوض ما فاته ، وبعد التوبة والاستغفار يحق له أن يأمل في الشفاعة التي تخلص الإنسان من اليأس ، ولتدعيم قولي سأذكركم بحديث معاذ الذي ورد في تفسير الصافي وسائر الكتب المعتبرة :

#### الشاب المذنب والاستعداد لرحمة الله

وخلاصة هذا الحديث الشريف أنّ معاذاً قال تشرفت يوماً بزيارة

النبي (ص) فشاهدت شاباً يقف باكياً فسألته ما بك؟ قال أنا مذنب ، قلت تعال إلى رسول الله ليستغفر لك وسيرحمك الله ﴿ ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً ﴾ (٧٠) فقال : أنا خجل ، فذهب معاذ إلى رسول الله وقصّ عليه خبر الشاب فقال الرسول إئتني به ، فجاءه به فسأله الرسول : ما الذي جعلك ترتعد باكياً ؟ أجاب : ذنبي كبير ، فسأله (ص) أذنبك أكبر أم العرش ؟ أجاب ذنبي أكبر ، فسأله الرسول أذنبك أكبر أم عفو الله ؟ قال : عفو الله ، فقال الرسول : ماذا كان ذنبك ؟ قال : ماتت فتاة من الأنصار وفتحت قبرها طمعاً في كفنها ، فلما أخذت كفنها رأيت جسدها العاري فسوّلت لي نفسي مجامعتها ، فجامعتها وعندما أردت مغادرتها سمعت أنةً من الميتة أعقبتها بقولها : أحرقك الله بناره لقد جعلتني مُجنبة ، ومنذ أن سمعت ذلك النداء والنار تتأجج بين جوانحي ، وأنا أحترق وأذوب ونادم وباك ، فقال الرسول ابتعد عنّى كي لا أحترق أنا بنارك .

لماذا قال الرسول هذا ؟ لأنّ ذنبه عظيم جدّاً ويحتاج إلى احتراق وذوبان واستغفار وعمل صالح كثير حتى تطهر تلك البقعة من الذنب .

وطبقاً لما قالته الرواية فقد هام ذلك الشاب على وجهه وقضى أربعين يوماً بلياليها في جبال تقع في أطراف المدينة يئن ويضج حتى أنّه قبال في ختام الأربعين يوماً: إلهي إن قبلت توبتي فأبلغ نبيّك كي يبشّرني وإن لم تقبلها فابعث بنار تحرقني .

فنزل كلام الله على النبي بما مضمونه أنّ الله قد قبل توبة الشاب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلّا الله ، ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون ، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربّهم وجنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴾ (^^^) ، فسأل الرسول عن ذلك الشاب فقيل له أنّه في الجبل الفلاني

<sup>(</sup>۸۷) النساء : ٦٤ .

<sup>(</sup>۸۸) آل عمران: ۱۳۵ ـ ۱۳۲.

مشغول بالاستغفار والتوبة وتلافي ما بدر منه ، فجاءه الرسول بنفسه وبشّره بقبول توبته ، ولقد أردت من ذكري لهذه القصة أن أنبهكم إلى أنّ أربعين يوماً بلياليها من البكاء والأنين كانت تلزم لمحو ذلك الذنب فلا تتصوروا أنّكم بقولكم «أستغفر الله » مرة واحدة ستمحى جميع ذنوبكم .

# قبول التوبة ببركة الوسائل الحسينية

نحن نقرأ في دعاء التوبة من الصحيفة السجادية : اجعل توبتي هذه توبة موجبة لمحوما سلف ، وعلى هذا فإنّ الإنسان حتى عندما يتوب توبة نصوحاً يظلّ قلبه مضطرباً ، فإذا وصل مرحلة الاستسلام لليأس تذكر الرحمة الإلهية : الحسين ، وتذكر أنّه وعد في الروايات كل من تألم قلبه على الحسين فسيرحمه الله ببركة الحسين ، لذلك فهو يدخل من باب أبي عبد الله والتوسل به ، وهذا هو معنى الرجاء وليس معناه أنّ تمحى جميع ذنوب أي إنسان بكى على الحسين حتى الذنوب الكبيرة ولوكان فيها حق الناس ، ولذا فقد جاء في بعض تلك الروايات « إلا الكبائر » .

ثم يرد سؤال: ترى هل المقصود كل أنواع الذنوب أم بعضها؟ بعضهم احتملوا أن المراد هو الذنوب القلبية والسيئات النفسانية تمحى ببركة هذا القسم من المستحبات.

وعلى هذا وكما أنّ وعد الله بالمغفرة هو مقدمة التوبة حيث إنّ الآية ﴿ إِنّ اللّٰهِ يَغْفَرِ الذَّنُوبِ جميعاً ﴾ هي تشجيع على ﴿ أُنيبُوا إلى ربّكم ﴾ ، ثم وعد بعدها بالشفاعة وغفران الذنوب ، فالتوسلات الحسينية مدعاة إلى الأمل حيث لا يقول الإنسان أنّ وضعي سيء وذنوبي كثيرة فأنا من أهل جهنم ، فليعلم أنّ الله سيشمله برحمته وببركة التوسل بالحسين سيزداد أمله .

وكل رواية استشففت منها الغرور أو جعلتك مغروراً فإنّك أخطأت في فهمها ، لقد سوّلت لك نفسك وخدعك الشيطان وإلّا فإنّ الإمام لا يمكن أبداً أن يدعو إلى الغرور أو أن يأمر به .

# الحزن في عاشوراء علامة الايمان

كما ذكرنا في شرح ما كتبه الشيخ الشوشتري في بداية الخصائص أنّ شيخاً بهذه العظمة يشك في إيمانه إلاّ أنّه يمنع شكه بالوسائل الحسينية فيقول: أكون منكسراً حزيناً في أيّام عاشوراء ، إذن فأنا بحمد الله مؤمن ولي اتّصال بصاحب الزمان ، إنّ أيام عاشوراء التي يفرح بها أعداء أهل البيت ويحتفلون بها ، بل أنّ بعضهم يقيم مجالس عقد القران والزواج عمداً في هذه الأيام ، فكما أنّ تلك علامات ودلالات على كفرهم ، فإنّ القلوب التي أحرقتها ذكرى تلك الأيام وأذابتها واقعة عاشوراء هي أيضاً دلالة على إيمان هؤلاء .

روي أنّ أحدهم سأل الإمام (ع) هل يمكن أن أحزن أحياناً بدون سابقة أو سبب ؟ فأجابه : متى ما حزنا فإنّ محبينا يحزنون أيضاً ، أي أنّ هذه الآثار تظهر نتيجة الاتّصال بين الإمام ومحبّى أهل البيت .

#### مجاورة الحسين أفضل من الجنة

إن كان الإنسان مهموماً يرتجف لكثرة ذنوبه ولا يعلم إن كانت توبته ستقبل أم لا ، فليتذكر أنّ الرسول (ص) وعد زوّار قبر الحسين ومقيمي العزاء والمآتم أن لا يتخلى عنهم وأن يغيثهم في الوحشة والظلمة ، وفي صحراء المحشر حين يكون كل إنسان مشغولاً بنفسه ، يكون عدد من الناس مع الحسين تحت ظل عرش الرحمة ويأنسون بمجالسة الحسين ويشعرون باللذّة لدرجة أنّ الحور العين ينادونهم : نحن بانتظاركم لماذا لا تأتون ؟ فيجيبون نحن نفضل مجالسة الحسين على مصاحبتكم .

وكما يقول الشيخ الشوشتري فإذا لم نكن بهـذا القدر الـذي يسمح لنـا أن نكون في أول المحشر قرب الحسين وتحت ظل العرش ، فلنا أمـل أن لا نسقط في ظلمة جهنم وهاويتها إذ سينقذنا النبي (ص) .

#### الانكسار عمل خالص

يقول الشيخ: أغرق أحياناً في التفكير بأعمالي؟ ها عندي عمل خالص؟ من أين للإنسان أن يعلم؟ انه يتصور عمله خالصاً بينما تكون نفسه راضية فمرة يعمل عملاً ممتازاً ممدوحاً وأخرى يعمل عملاً ثم يتظاهر به ويبينه ثم ينتفع به إنسان آخر، وغداً في القيامة لا يقبل سوى العمل الخالص، هل عندك عمل خالص في حياتك يمكنك الاعتماد عليه؟ يقول الشيخ: إنّ العمل الذي لا شكّ في خلوصه هو الانكسار والحزن على الحسين، فليس هناك من رياء أو عجب، إنّه عالم المحجة المرتبط بالباطن، لذا فإن كان الله يغفر الذنوب ببركة الحسين فيمكن أن يكون الإنسان آملاً بالرحمة والغفران بعزائه وحزنه على الحسين لا بصلاته وصومه.

#### أفضل الأعمال الحزن القلبى

إنّ القيامة هي ميزان الثواب والعقاب ، ويمكن القول إنّ أحسن الأعمال هو الانكسار القلبي على الحسين ، إذ أنّ الميزان هو في نية العمل « إنّما الأعمال بالنيّات » وفي هذا العمل - أي الانكسار - لا يوجد حتى قصد الثواب ، فأحياناً يجبر الإنسان نفسه على البكاء طلباً للثواب ، ولا يمكن أن يكون مرتبطاً بأي شكل بغرض نفساني فمثلاً امرأة فقدت ابناً شابّاً فليس هناك من غرض نفساني يدعوها إلى البكاء والحزن ، بل إنّ عاطفة الأمومة هي التي دعتها إلى ذلك ، وكذلك مصيبة الحسين ، فحينما تحرق قلبك وتحزنك فليس من سبب لذلك سوى الحب والارتباط به ، ليس عجيباً إذن أن نجد هذه الآثار العظيمة لعمل خالص كهذا .

# خطبة شهر رمضان وفضائله

يُسْتَفادُ مِنْ الأحاديثِ الواردةِ أَنَّ عادةَ الرسُولِ الأكرمِ والأَثمةِ آلأَطهارِ عليهِم السلام - كانتْ أَنَّهُم يتفضَّلُون بإعلانٍ عامٍّ واستعدادٍ لِشهرِ رمضانَ المبارَك في أُخْرَياتِ شعبانَ وخصوصاً في آخِر جُمعةٍ منه ضِمْنَ خُطْبَةٍ تُخْطَبُ أَنِ استعدادً اللهِ ، لِيَفْهَمَ الناسُ أَيَّ نِعْمةٍ تنتظِرُهُمْ .

وهذا الشهر مُبارَك وعزيز حتى إِنَّهُ نَهِيَ في الرواياتِ عَنْ ذِكْرِهِ دُونَ أَنْ تُضِافَ إِلَيهِ كلمة (شهر) ، فعنِ الإمام الباقِرِ عليه السلام - أَنَّهُ قال : « لا تقولوا جاءَ رَمضانُ ولا ذهبَ رَمَضان » . فاللَّهُ قال « شَهرُ رمضان » وأنتم أيضاً قُولوا شهرُ رمضان .

# شفاعة الشهر المبارك في القيامة

لِهذا الشهرِ المُبارَك أَسام كثيرة تُناهنُ مئةَ اسم كما يُسْتفادُ مِن الأدعيةِ الواردةِ في هذا الشهرِ ، ومنها شهرُ التوبةِ ، شهرُ الولايةِ ، شهرٌ تُمحا فيهِ السيِّئاتُ .

غير أنَّ أعظمها وأُهمُّها هو ( شَهْرُ الله ) .

والله ـ تعالى ـ نسبَ هذِهِ القِطعةَ مِنَ الزمانِ إِلَىٰ نَفْسهِ ، وتفضَّلَ بـإضافتِهـا إلَيهِ تشريفاً لها ، في الروايةِ أنَّ الكعبةَ المعظَّمـةَ إذا حُشِرَتْ يـومَ القِيامَـةِ جاءَهـا سبعُ مئةِ أَلفِ مَلَكِ بسلاسل ذَهَبٍ، وفي ذلك الـوَقْتِ يُؤْذنُ للكعبةِ أَنْ تشفعَ لِمَنْ قد كَانَ زارَها .

وهكذا شهرُ رمضانَ المُبارَك يـومَ القيامـةِ أَبهيٰ تصويـرٍ ، وَيَشفعُ لِأَهْلِهِ أَي : لِمَنْ رَعيٰ حُرْمَتُه .

وَتَهَيُّوَاً لِدخولِ هذا الشهرِ العزيزِ ورعايةً لاحتِرامِهِ رَأَينا أَنْ تُبْحَثَ خُطْبةً رَسُولِ آلِلَهِ ـ صلَّىٰ آللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ الشعبانيَّةُ الخاصَّةُ بشَهْرِ رَمضانَ المُبارَك في عِدَّةِ ليال ِ .

### شهر الله والرحمة والعفو

روى الشيخ الصدوقُ في الأماليّ بِسَنَدِ مُتَّصِلِ أَنَّ خاتَمَ الأنبياءِ محمَّداً - صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - وقفَ يـومَ الجُمعةِ الأخيرةِ مَن شعبانَ وخَـطَبَ هـذهِ الخُطْبة : « أَيُّهَا الناسُ قد أقبلَ إليكم شهرُ الله بالبركةِ والرَّحمةِ والمغفِرةِ » .

ولا تَعْبيرَ عَنْ شهرِ رَمَضَانَ أَسْمَىٰ مِن ( شَهْرِ ٱللَّهِ ) .

إِنَّه لِقطعةً مِنَ الزمانِ المُسْتَقْبلِ منسوبةٌ لِمُسِدِعِ العالَمِ ، فَتوبُوا إِلَيهِ \_ تعالى \_ واغتَسِلُوا وتطهَّرُوا ورِدُوا هذا الشَّهْرَ الكريمَ طَاهِرينَ ، فهذا الشهرُ الآتى يُقْبِلُ بالبَركةِ التي هِيَ الزِّيادةُ والنماءُ .

الحَبَّةُ التي يَزْرَعُها الزارِعُ في الأَرْضِ تُبارَكُ ، فيجني مِنها سَبْعَ حَبَّاتٍ إلىٰ سَبْع مِنَةِ حَبَّةٍ .

وشَهْرُ رَمَضَانَ هـو شَهْرُ البركةِ ، فَمَن يَقْرأُ آيةً مِنَ آلقُرْآنِ فيهِ كَمَنْ خَتَمَ القُرْآنَ في سائر الأَشْهُرِ .

وَمَنْ صلَّىٰ فِيهِ ركعتي نافِلةٍ كَـانَ كمن صَلَّىٰ رُكْعتَي صلاةٍ واجِبَةٍ في بَقِيَّةِ آلَاشْهُر .

ويَرْتَفِعُ آلإِنفاقُ فيهِ مِن سبعينَ ضِعْفاً إلى ألفِ ضِعْفٍ بالإِضافةِ إلىٰ غيرِهِ مِنَ الأشهر .

فهو مُفْعَمٌ بالبركةِ إِلَىٰ حَدٍّ يَغْدُو فِيهِ نومُكم عِبَادةً أَيضاً .

وهو يأتي بالرحمةِ والمَعْفِرَةِ حَتَّىٰ إِنَّ البابَ لَيُفْتَحَ لِلجمِيعِ فهذا معنى قـوله

- صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - شَهْرٌ هو عِنْدَ الله أَفضلُ الشُّهُورِ ، ولَيالِيهِ أَفْضَلُ الليالي ، وأيَّامُهُ أَفْضَلُ آلْأَيَّام » .

### ليلة القدر في شهر رمضان

ليلةُ القَدْرِ التي في هذا الشهرِ تَعْدِلُ أَلْفَ شَهْرٍ ، بل تَفْضُلُها بِشهادةِ آلآيةِ المُبارَكةِ ( ليلةُ القَدْرِ التي هِيَ خيرُ مِن أَلفِ شهر ) .

ويُستفادُ مِن آيتينِ في القرآنِ الكريم أَنَّ ليلةَ القَدْرِ هي في شهرِ رمضانَ المبارَك ، ففي سورةِ حم الدخانِ قالَ تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في ليلةٍ مُبارِكةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ .

وفي موقع آخرَ قال سُبحانه : ﴿ شهر رمضانَ الذي أُنْزِلَ فيهِ القُرآن ﴾ .

فَعُلِمَ أَنَّ لِيلةَ القَدْرِ التي أُنْزِل فيها القرآنُ الكريمُ هي في شَهْرِ رمضانَ المُبارَكُ الذي عَبَّرتْ عَنْهُ رِوَاياتُ بسَيِّدِ الشهور .

#### الدعوة إلى ضيافة الله

( وهو شَهْرٌ دُعِيتُمْ فيهِ إِلَى ضِيافةِ الله وجُعِلْتُمْ مِنْ أَهْلِ كرامةِ الله ) .

رَسُولُ الله الذي هو داعي ربِّ العالَمِين دَعاكم أَنتُمُ الذينَ فَرَرْتُم أَحَدَ عَشَرَ شهراً ، وابتعدتُم عن الله أَنْ هَلُمُوا لِتَحظُوا بِضِيافةِ ربِّ العالمينَ شهراً .

انظروا تعبير (ضيافةِ الله ) الذي يعني الألطاف الخاصَّة بأَهْلِ الْإيمانِ وهي فَرْعٌ مِن الرحمةِ الرَّحيميَّةِ .

وإِلَّا فَرِزْقُ الله ـ تعالى ـ غيرُ مُختصِّ بِشَهْرِ رَمَضَانَ المبارك ، ولا بِمَحْصُورٍ بِمُسْلِمٍ دونَ كافِرٍ ، ولا يتقدَّمُ فيهِ إِنْسانٌ على حيوان .

فالألطافُ خاصَّةٌ بِمَنْ تَكُونُ لَهُ ٱلْمَلآئِكَةُ خَدَماً .

أُمَّا مَنْ كَانَ إِنسَاناً في النظاهِرِ وذئباً مُفْتَرِساً في الباطِنِ ، فلا يَسْتَفِيدُ مِنْ بركاتِ هذا الشَّهْرِ المِعطاءِ .

قَصيدِي أَنَّهُ لا يَتَسنَّى لكُلِّ إِنسانٍ أَنْ يكونَ ضيفاً لله سُبحانه وتعالى .

### لذة الأنس بذكر الله

من الضيافاتِ الإلهيَّةِ الْأَنْسُ بِذِكْرِ الله ـ تعالى ـ فالمُؤْمِنُ يأْنَسُ بِرَبِّ العالَمين وَيَلْتَذُ بذكْرِهِ آلْمُقَدَّسِ حَتَّىٰ إِنَّ اللذائذَ الدُّنْيَويَّةَ لا تَخطِرُ بِبالِهِ .

وفيما يُروَىٰ أَنَّ مُوسى بنَ عِمرانَ - عليه السلام - لم تَبُلَّ رِيقَه قَـطْرَةُ ماءٍ ، ولا تَناوَلَ لُقْمَةً واحِـدةً طَوَالَ ٱلْأَرْبَعِينَ ايوماً التي ذَهَب فيها لِلمُناجاةِ في جَبَلِ الطُّورِ ، إِذْ كَانَ أَنْسُ مُكَالَمتِهِ مُبْدِعَ آلْعَالَم غِذاءَ رُوحِهِ وجِسْمِهِ .

وفي غيرِ هذا الشهرِ المُبارَك تَقِلُّ هذِه اللذَّةُ وأُنْسُ الـذكْرِ ، لأنَّ رِقَّةَ القَلْبِ في سائرِ الشُّهورِ أَقَلُّ مِمَّا هِيَ عليهِ في شهرِ رَمضانَ الـذي مِنْ بركـاتِه كثـرةُ قُرْب الْإنسانِ مِن رَبِّهِ - جَلَّ وعلا - واستِطاعَتِهِ ٱلأُنسَ بِذِكْرِه سُبحانه .

فأينَ أَبناءُ الدُّنيا الذِينَ يَتخيَّلونَ اللذَّةَ في الجاهِ والمَقامِ ، وَجَمْع ِ المال ِ ، وَجَمْع ِ المال ِ ، وَآلَإِنْسِياقِ وراءَ الشهواتِ عَنْ مَغَانِم ِ سَيِّدِ الشهور ؟ .

فهذا زينُ العابدين ـ عليه السلام ـ : رَبَّاهُ مَنْ ذَا يذوقُ حلاوةَ ذِكْرِكَ ، وَمَنْ لَم يَنَلْ مِن اللذائذِ ٱلْأُخْرَويَّةِ شيئاً يَأْسِرُهُ حُطامُ الدُّنيا .

### ضيافات خالق العالم

ضِيافةُ الله عظِيمةٌ عَظَمَته هو سُبحانه وتَعَالى .

فكيف يُضِيفُ العَظِيمُ ضَيْفًا دَعَاهُ هُوَ إِلَيْهِ ؟

لا رَيْبَ في أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا هُوَ بِهِ جَدِيرٌ مِنْ السَّخَاءِ وٱلْإِحْسَانِ .

وإِكْـرَامُ مُبْدِع ِ العـالَم ِ الذي هـو ملِكُ المُلوكُ وربُّ العالمين هـو أَنْ يُيسِّرَ للْإِنْسانِ كُلَّ أَمْرٍ عظيم ٍ حتَّى ما كانَ على قَدْرِ ذِكْرِهِ العَزِيزِ الجلِيل ِ سُبحانَهُ .

وقوله عليه الصلاة والسلام -: « وأنفاسُكم فيه تسبيح » يعني أنَّ النَّفَسَ المُتردِّدَ في صدوركم يُسجَّل في كتابِ الأعمال ِ ثوابَ تسبيح ، لأنَّ ضيفَ الخالِقِ مُكْرَمٌ حتَّىٰ نَفَسُه .

وخطر لي لو أَنَّ إنساناً استضافَ الشيطانَ في هذا الشهر ، لكانَ كُلُّ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِهِ يَنْحَدِرُ في هُوَّةِ الشقاوةِ .

وبِصَدَدِ جملةِ ( أَنفاسُكم فيه تسبيح ) قالَ الشيخ الشوشتري في مَواعِظهِ َ: إِنَّ التَّنَفُّسَ الاعتِيادِيَّ يُناهِزُ ٣١٦٠٠ مَرَّة في اليَوم .

ولو صُرِفَ النظرُ عن الذكرِ والدعاءِ والصلاةِ وقراءَةِ القُرآنِ في كُلِّ ليلةٍ ونهارٍ مِن الشهرِ المُبارَك لثبتَ للْإِنْسانِ ذلِكَ العَدّدُ الهائلُ في سِجِلِّ الأعمال ِ ثواباً عالمًا .

فما أَعْظَمَ غَنِيمَتَهُ وما تمتلِىء مِنهُ يَدُهُ إِذَا كَانَ ضَيفَ الله \_ تعالى \_ وَجَعَلَ النَّهُ مَن وَهُواهَا ٱلْمُهلِكَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ! .

### ما كان الاثم ضيف الله

الشقيُّ مَنْ يَنْأَىٰ عَنْ داعِي هذا الكَرَمِ ومضافتِه ، ولا يُريـدُ غيرَ شهـواتِ الدُّنيا ، وهو الذي أَمَرَ المَوْلَى عِبادَهُ الصالحِينَ بآجتِنابِه فقال : ﴿ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تُولِّىٰ عَن ذِكْرِنا ولم يُرِدْ إِلاَّ الحياةَ الدُّنيا ﴾ .

واستفادَ الشيخ مِن هذهِ آلايةِ آلْمُبَارَكَةِ أَنَّ هذهِ الضيافَةَ السَّخِيَّةَ ليستْ لِمَنْ كَانَتِ الدُّنيا كُلَّ هَمِّهِ ، لِأِنَّ الله ـ تعالى ـ بَيَّنَ لِرَسُولِهِ آلْأَكْرِمِ أَنَّ هـذا الوَعْدَ مِنَ الشوابِ الجزيل لِا ينالُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ الرَّحِيمِ وَلَم يُرِدْ سِوَى لـذَائِذِ الدُّنيا العابرة .

فهذِهِ الدَّعْوَةُ لِمَنْ لا يَعْصُونَ رَبَّ العَالَمِين ـ سبحانَـه ـ ليكونُـوا جَدِيـرِينَ بِضِيافَتِهِ السَّخِيَّةِ ، ومِنْها :

#### قبول العمل واستجابة الدعاء

« نومُكم فيه عِبادة ، وعملكم فيه مقبولٌ ودُعاؤكُم فيهِ مُسْتجابٌ » . فالعَسِيرُ في هذا الشَّهْرِ العَزِيزِ .

وِلَأِنَّ هذا الشَّهْرَ شَهْرُ الله - تَعَالَىٰ - وَضِيَافتهِ الكريمةِ آحْتَسَبَ نَـوْمَ ضُيُوفـهِ فيهِ عبادةً وَقَبِلَ عَمَلَهُم مهما كانَ ضَئيلا ، واستجابَ دُعَاءَهُم .

فما تُرِيدونَ مِنَ الله \_ تعالَىٰ \_ يتحقَّقُ لكم في هذا الشهر المُبارَك \_ لأَنَّهُ شَهْرُ القَبُولِ والاستِجابةِ \_ بِشرطِ أَنْ تكونُوا ضُيُوفاً علىٰ مائدةِ الخالِقِ الكريمِ \_ سُبحانَهُ .

وقد حضرتني كلِمةٌ حُلُوةٌ للشيخ الشوشتري إِذْ تَفضَّلَ بأَنَّ دَارَ الضيافةِ الرَّبَانيَّةِ مُتعدِّدةُ الأبوابِ ، فآسْعَوا إِلَيْها ، فإن كانَ أَحَدُها مُغْلَقاً فعليكم بالآخَـرِ ، وهكذا فسيُفتَحُ لكم بابٌ مِنها .

ومِن تلك الأبوابِ بابُ التوبة ، وبـابُ الإنابـةِ ، وبابُ الـوَرَعِ ، وبابُ الـوَرَعِ ، وبابُ التَّقُوىٰ .

ومعنىٰ التوبةِ الرُّجُوعُ ، فإذا رأيتَ حالِكَ قد تَغَيَّرَ ، ونَدِمْتَ علىٰ ما مضىٰ نَدَماً شَدِيداً وصَمَّمْتَ علىٰ أَلَّا تَدْنُوَ مِنْ المَعْصِيَةِ ، فآمْضِ إِلَىٰ ٱلأَمْامِ ، وآدْخُل مِن بابِ التوبة .

وإذا رأيتَ أنَّك ما تزالُ تعرُجُ ، فأنِبْ ، وآلْإِنابةُ هي جُبرانُ ما فاتَك . تَلافَ ما فعلتَ مِن خِلافٍ قَوِّمْهُ ، فالْإِنابةُ تعنى الإصلاحَ .

فإذا رأيتَ بابَ الـرحمةِ لم ينفتِحْ لَكَ ، فَتَمَسَّكْ بِبابِ الـوَرَع ، واجتنِبِ المُشْتَبَة بِهِ وَٱلْمَنْهِيَّ عنه حَتَّىٰ المكروة عَسَىٰ أَنْ يَنْفَتِحَ لَكَ بابُ الرحمةِ بِبَرَكَةِ هذا التَّرْك .

#### الاتكال على رحمة الله

إِذَا رأيتَ بابَ رحمةِ الله لم ينفتح لك ، فلا تَيْأَسْ ، فهذا هُوَ البـابُ الذِي لم ييأَسْ مِنه أَحَد ، حتَّىٰ إِنَّ فاضِـلًا مِن الفضلاءِ كـانَ يقول : الشيـطانُ جاءَ مِنْ هذا البابِ أيضاً .

وهذا البابُ الذي يَطْمَحُ إِلَيهِ البَرُّ والفاجِرُ ، ويَتَطاوَلُ إِلَيهِ الجميعُ هو الاعتِمادُ على الكرمِ الإلهِيِّ .

أَنا وأَنتَ لسنا أُسـواً مِن الشيطانِ ، وَمَـعَ ذلك اعتمَـدَ على كَرَم ِ الله وطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُنْظِرَهُ ( يُمْهِلَهُ ) إِلَىٰ يومِ القِيامة .

أَنا وأَنتَ أيضاً نَقولُ : رَبَّنا إِنْ لَم نَكُنْ أَهِلًا لِضِيافَتِكَ ، فَأَمَلُنا أَنْ تجعلَنا مِنْ ضُيوفِكَ .

### إلى كَرمك ننظر

وَتَفَضَّلَ الشيخُ الشوشتري أَنَّهُ ورد في الشَّرْعِ المُقدَّسِ أَنَّه إذا كُنْتُم علي مائدةٍ ، ويِقُربكم حَيوانٌ عَيْنُه إلى أيديكم وجبَ أَنْ تُطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكلون ، وألا تَحْرِمُوهُ ، فَمكروهُ أَنْ تُرُدُّوهُ دونَ غِذاءٍ ، لأَنَّهُ يَقُول : إلّهِي أَنا أيضاً نظرتُ لِمَا أَعْطَيْتَهُ لِعِبادِكَ مِن إحْسانِكَ ، فلا تحرمني منه .

وَبَعْدَمَا عَرَفْتُم أَنَّ شَهْرَ رَمضَانَ هو شهرُ الله ، وأَنَّ أَنْفَاسَكُم فيهِ تسبيحُ ونومكُم فيه عِبَادة ، وَجَبَ أَنْ تَطلُبُوا فيهِ حَاجاتِكُم مِن الله بِلهفةٍ شَدِيدةٍ وقَلْبٍ طاهرٍ كما عَلَّمكُم رسُولُه الأكْرَمُ - صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - بِقولِهِ الهادِي : « فَآسَأَلُوا الله ربَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صادِقةٍ ، وقلوبٍ طاهرةٍ أَنْ يُوفِّقكُم لِصِيامِهِ وتلاوة كِتابِه » .

#### النية الصادقة

الكلِمةُ المُهِمّةُ هنا هي النيَّةُ الصادقة ، فكلُّ مُشكِل يسهُلُ بالدُّعاءِ ، فالشيوخُ والضِعافُ يصومونَ شهرَ رمضانَ كاملًا لِطَلَبِهمُ المُخلِصِ من الله - تعالى - بنِيَّةٍ صادقةٍ أَنْ يُوفِّقَهُمْ لِنِعْمةِ الصيام العظيمةِ ، وسنتناولُ تفصيلُ الدعاءِ فيما بعد .

فما النَّيَّةُ الصَّادِقةُ ؟

هي عبارة عن القَصْدِ الجدّي لِشَيءٍ ، فإذا أُرادَ الشيءَ حَقّاً وكانَ مُهِمّاً في نَظَرِهِ ، كانَ قَصْدُهُ جَادًاً .

أُمَّا إِذَا كَانَ مَا يُرِيدُهُ شَيْئًا يَخْتَلِفُ فِيهِ القَلْبُ واللسانُ بِحَيْثُ يَسْدَفِعُ اللسانُ في طَلَبِهِ والقَلْبُ فاتِرَّ عَنْهُ أَو غافِلٌ ، فلا يُسَمَّىٰ ذلِكَ نِيَّةً صادقةً .

### طهارة القلب من الاثام

« وقلوبِ طاهرةٍ » .

أي : آدعُوا ربَّكُم بقلبٍ طَهورٍ ، فإنَّهُ لا أَثَرَ للدعاءِ إذا لم يَكُنِ القَلْبُ كذلِك .

ولا بُدَّ أَنْ يُطَهَّرَ القَلْتُ مِن الرِّياءِ والعُجْبِ والحَسدِ وحُبِّ الدنيا ، فإذا صلحتْ قَلُوبُكم أَدْعُوهُ حينئذٍ بِصِدْقِ نِيَّةٍ وطهارةِ ضميرٍ ( أَنْ يُوفِقكم لصِيامِهِ وتلاوَةِ آياته ) ، فَلِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعُ وربيعُ القرآنِ شهرُ رَمضانَ .

وأَيُّ شيءٍ أُحْسَنُ مِن أَنْ يكونَ ضَيْفُ الله مَشْغُولًا بكلامِهِ تعالىٰ ؟ .

ما أَطينَ قُولَ ذلك العابِدِ إِذْ سَأَلُوهُ: كيفَ تعِيشُ في هذه الصحراءِ رحيدا ؟

قال : أَنا لَسْتُ وحيداً ( هو معكم أينمـا كُنْتُم ) متى أَرَدتُ أَنْ يُخاطِبَنِي الله ـ تعالى ـ قرأْتُ القُرْآنَ .

ومتى أَرْدَتُ أَنْ أَخاطِبَهُ صَلَّيْتُ لَهُ ـ عَزَّ آسمُه .

« فإِنَّ الشقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفرانَ الله » .

حقًّا إِنَّ الشقِيُّ هو مَنْ حُرِمَ مَغْفِرَةَ الله \_ تعالى \_ في هذا الشهر العظيم ِ .

وَٱلْإِمَامُ الصَّادِقُ ـ عليه السلام ـ يتفضَّلُ بأَنَّهُ إذا لم يَرْحَم ِ الله أَحَداً في هذا الشهرِ ، فمتى يَرْحَمُهُ ؟! .

وفي كتاب (عُدَّةِ السَّدَّاعي) روايةٌ عن كشَّافِ الحقائقِ جعفرِ بنِ محمد الصادِقِ \_ عليهما السلام \_ مضمونُها أَنَّهُ تفضَّلَ بأَنَّهُ لا يَنالُ المَرْءُ درجةً عندَ الله إلاَّ بالدُّعاءِ .

وهكذا تتفضَّلُ الآيةُ الشريفةُ ﴿ قُل ما يعبأُ بكم ربِّي لولا دُعَاؤُكُم ﴾ .

فللدعاءِ نفسِه مَنْزِلةً ، إِذْ مَنَّ الله بهِ على الإنسانِ وأَتَاحَ لَه أَنْ يُخَاطِبَهُ ويُناجِيَهُ .

أُهذِهِ نِعْمَةٌ ضَئِيلة ؟ .

سعادةُ المرءِ هي أن يكونَ بين يَدَي الله ـ تعالى ـ فالإمامُ السجّادُ ـ عليه السلام ـ يقول :

والله \_ تعالى \_ يُحِبُّ الدُّعاءَ حتَّىٰ إِنَّهُ أَمَرَ مُوسى بنَ عِمرانَ \_ عليه السلام \_ أَنِ آسْأَلْنَا حَتَّىٰ مِلْحَ طعامِكَ .

وفي حديثٍ شرِيفٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا عَمَلَ أَحَبُّ إِلَىٰ ٱللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ .

وهٰذِهِ الابتلاءاتُ التي تنزِلُ بِنَا مأمورةٌ بِرَجْعِنَا إِلَىٰ الخالِقِ ـ سُبحانَـهُ ـ ومِنْ فوائِدها أَنْ نَدْعُوهُ ـ تعالى .

ونَفْسِي فِدَى لِمَنْ تَمَسَّكَ بِرَبِّ العالمينَ على كُلِّ حال مِنَ السَّرَّاءِ والضَرَّاءِ ، وتَعَلَّقَ بِلُطْفِهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ فإذا ما استجابَ دُعاءَهُ ازدادَ لُصُوقاً ببابِ رَحْمَتِهِ ولم ينصرِفْ مِنه .

فإذا كانَ له مَصْلَحةٌ قُضِيَتْ حاجَتُه .

ومَرَّةً أُخْرَىٰ نَنْهَلُ مِنَ الروايةِ إِذ يتفضَّلُ أَنَّهُ إِذَا حَلَّ البَلاءُ العَامُّ كَالطَّاعُ وِنِ وَنَحْوِهِ ، أَوِ الخَاصُّ كَالفَقْرِ والمَرضِ ، وأردتَ أَنْ تَعْرِفَ أَيطُولُ أَو لا يَطُولُ ، فَآنْظُرْ هَلْ لَدَيْكَ تَفُويضٌ وتَضَرُّعُ إِلَىٰ الله ـ تعالى ؟ .

فإِنْ كَانَ الأمْرُ كَذٰلِكَ ، فالبّلاءُ مُرْتَفِعٌ عَنْكَ سريعا .

#### الدعاء تضرع لاحكم

وَرَدَ فِي الروايةِ أَيضاً أَنَّ شخصَينِ يُجْلَبانِ يـومَ القِيامَـةِ وعَمَلُهُما مُتَشَـابِهٌ ، لكِنَّ درجَةَ أُحَدِهما أَعْلَىٰ مِنْ درجةِ الآخر .

فَيَسْأَلُ آلأَدْني درجةً عَنْ عِلَّةِ ذٰلِكَ، فَيأْتِيهِ النِّداءُ أَنَّ صاحِبَكَ كانَ يَطْلُبُ مِنَّا كثيراً ، ويُلِحُّ علينا بالدُّعاءِ .

ضِمْناً آنْتَبِهوا أَنَّ الدُّعاءَ هُوَ السُّؤَالُ ـ لا سَمَحَ الله أَنْ يكونَ أَمْراً ـ فَيَجِبُ أَنْ يكونَ المترحاماً وتضرُّعاً .

قالَ الإمامُ الصادقُ عليه السلام -: اسجُدْ مِنْ غيرِ صلاةٍ ، وقُلْ سَبْعَ مرَّاتٍ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، ولا تَترُكْ هذِهِ العادَةَ .

أَيُّ وسيلَةٍ إِلَىٰ ٱللَّهِ سِوَىٰ ٱلْإِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ والتمسُّكِ بِأَبْوَابِ رَحْمَتِهِ ؟ .

ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَحكُمُ علىٰ رَبِّهِ - جَلَّ وَعلا - حُكْماً بَدَلاً مِنْ أَنْ يتضرَّعَ إِلَيهِ ويَتُوسَّلَ بِهِ سُبْحَانَهُ .

وعلامةُ أُولئِكَ أَنَّهُ أَحَدَهُمْ إِذَا لَمْ تُقْضَ حَاجَتُه لَمْ يَرْضَ عَنِ الله ـ سُبحانَهُ ـ وَنسِيَ نِعَمَه جَمِيعاً ، فيما يجِبُ عليهِ إِذَا قُضِيَتْ حُاجَتُهُ أَنْ يَشْكُرَ لله ، وإذا لم تُقْضَ أَنْ يَصْبِرَ على قَضَائِهِ الحكيم .

فما الضعيفُ إِلَىٰ القَويِّ ؟ .

حَسْبُكَ أَنَّهُ لا يَـرُدُّكَ خائباً ، ولا يَهْتِمُ أَسْنانَـكَ في فِيك في وَقْتٍ كُلُّنا فيهِ جَدِيرٌ بالتوبيخ .

قَالَ الْإِمَامِ البَاقِرُ \_ عليه السلام \_ حين يَسْأَلُ بعض عِبادِ الله رَبَّهُ حاجةً يأتي النداءُ إِلَىٰ الملائكةِ أَنْ قُضِيَتْ حاجَتُه ، ولكِنْ لا تُعْطُوهاهُ الآنَ ، فاإِنِّي أُحِبُ صوبَ عَبْدِي .

### أعجز الخلق من لا يدعو

تَفَضَّلَ رَسُولُ الله ـ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ أَلا أُخْبِرُكُم مَنْ أَبْخَلُ الخَلْقِ وَأَعْجَزُهُمْ وَأَجْفَاهُمْ ؟ .

أَبْخَلُ الخَلْقِ مَنْ يَمُرُّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ وَلا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ .

فالسلامُ ليسَ مِمَّا يُبْخَلُ بِهِ .

آلسَّلامُ دُعاءٌ لِأَخِيكَ آلْمُسْلِم ِ بِآلسَّلاَمَةِ ، وَلَهُ مِثةُ حَسَنَةٍ يَسْعُونَ مِنْهَا لِمَنْ بَدَأً بِآلسَّلام .

وتفضَّلَ بِأَنَّ أَعْجَزَ الخَلْقِ هو مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعْاءِ ، فَهُوَ مُبْتَلَىٰ لَكِنَّـهُ لَا يُلْتَجِىءُ إِلَىٰ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ .

وتَفَضَّلَ ـ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ بأَنَّ أَجْفَىٰ الخَلْقِ مَنْ إِذَا ذُكْرِتُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى .

وَالصَّلٰاةُ عَلَىٰ الرَّسُولِ \_ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِـهِ \_ دُعَاءٌ لَـهُ هُوَ وَالـهُ عَلَيْهِم الصَّلاة وَالسَّلام .

وتَفَضَّـلَ ـ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِـهِ ـ وَأَسْرَقُ الخَلْقِ مَنْ يَسْـرِقُ مِنْ صَـلاتِـهِ ، فَيَوْتَفِعُ مِنَ الرُّكُوعِ مثلاً قَبْلَ تَمامِه .

### منك الدعاء ومن الله الاجابة

وهنا حَدِيثٌ يُفِيدُ بأَنَهُ أُوْحِيَ إِلَىٰ آدَمَ أَبِي البَشَرِ ـ عليه السلام ـ أَنَّ ٱلْأُمُـورَ جَمِيعاً تَرْجِعُ إِلَىٰ أَرْبَعِ كِلِماتٍ .

قالَ آدَمَ \_ عليه السلام \_ : ما هِي ؟

فَتَفَضَّلَ ـ سُبْحَانَهُ ـ : واحِدَةٌ تَخْتَصُّ بي ، وواحِدَةٌ تختصُّ بِكَ ، وواحِـدَةٌ بَيْنَكَ وبين الناسِ ، وَوَاحِدةٌ بيني وبينَك .

فالمختصَّةُ بي هي العبادَةُ التي يجِبُ أَنْ تُؤَدِّيها لي .

والمُخْتَصَّةُ بِكَ هِيَ التي أُجْزِيكَ عَنْهَا بتذليلِ ما تحتاجُ إليهِ أَيَّما احتياج .

وما بَيْنَكَ وبينَ الناسِ هِيَ أَنْ تُعامِلَهُمْ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُوكَ .

وما بيني وبَيْنَكَ هُوَ دُعَاؤُكَ وإِجْابَتِي .

وتَفَضُّلُه الْأَخِيرُ - سُبحانَه - هُوَ مَحَلُ الشاهِدِ .

#### شروط الدعاء وإجابته

من أَهَمَّ الشروطِ لاستِجابَةِ الدُّعاءِ الانقِطاعُ عن كُلِّ شيءٍ والتمسُّكُ بالله \_ سُمحانه \_ وَحْدَه .

هذا هُو أَهَمُّ شَرْطٍ ، وهو قَلَّما يتهيًّأ لِلجميع ِ ، فَحُصولُه يعني أَنَّ الداعيَ يَرَىٰ الله \_ سُبحانَه \_ حاضِراً وقادِراً على كُلِّ شَيْءٍ ، ويَرَىٰ غيرَهُ عاجِزاً تماماً عن كلِّ شَيْءٍ ولا أَثْرَ له .

ولـذا تفضَّلَ رسـولُ الله ـ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِـهِ ـ حينَ أَرَادَ مِنْهُ أَحَـدُهُمْ أَنْ يُعلِّمَهُ آلْإِسْمَ آلْأَعْظَمَ ، فقالَ : أَخْل قَلْبَكَ مِنْ غيرِهِ ـ تعالى ـ وقُلْ يا الله .

وشَرْطُ الدُّعاءِ والاستجابَةِ الآخَرُ هو أَنْ لا يكونَ الداعِي أَكَلَ حَرَاماً ، فَمَنْ أَكَلَ خَرَاماً ، فَمَنْ أَكَلَ لُقْمةً حراماً لم يُسْتَجِبْ دُعَاؤُهُ أربعين يوماً .

والشرطُ الآخَرُ هُـوَ أَنْ لا يعلوَ خَلْفَهُ أَنِينُ مظلومٍ ، فآهـةُ المظلُومِ تمنعُ صُعُودَ الدُّعاءِ ، وتَحْجُبه عَن الْإِجَابةِ .

ورُبُّما أُوْصلتْ آهةُ المظلومِ ظالِمَهُ إِلَىٰ أَسْفَلِ سافِلِين .

# حسن الظن بالله في اجابة الدعاء

ومِنَ الشروطِ الأساسيَّةِ في استِجابةِ الدُّعاء حُسْنُ الظنِّ بالله والاعتمادُ عليه واليَقِينُ بأنَّ كلَّ حاجةٍ لا وجودَ لها إِزاءَ قُدْرَةِ الخالِقِ العظيم ِ ـ سُبحانَه .

فيجِبُ عدمُ اليأس حتَّىٰ إذا لم تجتمع شروطُ الدُّعاءِ ، لأنَّ رحمةَ الله الواسعةَ عَيَّنَتْ أُوقاتاً يُؤَثِّرُ فيها الدُّعاءُ مَهما يكُنْ ، ومِنها السَحَرُ ، وهو الثلثُ الأخيرُ مِنَ اللَّيل .

وكذلِكَ السَّدُسُ الثاني مِن نِصْفِ الليلةِ الأخِيـر ، فَمَنْ يُصَلِّي فِيهِ وَيَـطْلُب مِنَ الله خَاجَةً تُقْضَىٰ .

وهكذا الزَّوْالُ وغُروبُ الشَّمْسِ .

وتمتازُ ليلةُ الجُمعةِ والساعةُ الأخِيـرَةُ مِن نُهارِهُـا مِنْ سائِـرِ الأوقاتِ بِبَـرَكةٍ فائقةٍ .

#### مقدمات الدعاء

ذَكَرَ لِلدُّعاءِ آداباً ومُقَدِّمةً وخاتِمةً في الكتاب الشريف ( عُدَّةِ الدَّاعِي ) .

وأُولَىٰ مُقَدِّماتِ الدُّعاء رِعايةُ النظافةِ والطهارةِ قَلْباً وقالباً ، فيُطَهِّرُ المَرْءُ لِباسَهُ وبَدَنَهُ ، ولا يكونُ لباسُهُ مَغْصُوباً ، ويكونُ هو متوضِئاً مُغْتَسِلاً .

ومِنَ الأغسالِ المُسْتَحَبَّةِ غُسْلُ التوبةِ وقَضاءِ الحاجَةِ .

وعليهِ أَنْ يُطَهِّرَ قَلْبَهُ مِنَ الأَدْرانِ الحَفِيَّةِ فيه ، فلا يكونَّنَ في قلبِهِ حِقْدٌ علىٰ مُؤْمِنِ ، وأَنْ يَتُوبَ مِنْ ذَنْبِهِ .

### قسوة القلب تمنع الاستجابة

في رِوْايةٍ عَنِ الصادق ـ عليه السلام ـ أَنَّ رَجُلًا كَانَ في بني إسرائيل دَعَـا الله ثلاثَ سَنُواتِ أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدَاً غَيْرَ أَنَّ دُعاءَهُ لَم يُسْتَجَبْ .

وَفِي ليلةٍ قالَ لَهُ قائِلٌ في منامِهِ : ما الفائدةُ أَنْ تَدْعُوَ بِقَلْبٍ خَرِبٍ ؟ .

ما جَدْوَىٰ الدعاءِ بقلبِ قاس ٍ ؟ .

يجبُّ الدُّعاءُ بقلب رَقيقِ طاهِرِ مِنَ الحِقْدِ والحَسّد .

ومِنْ آدابِ التهيَّؤِ للدُّعاءِ التَّصدُّقُ قَدْرَ المُستطاعِ ، فالصَدَقةُ تَسُرُّ المُحْتَاجَ إِلَيها ، والله يَسُرُّ المُتصدِّقَ بِها جَزَاءً لِفِعْلِهِ .

ومِن آدابِ الدُّعاءِ التَّطَيُّبُ وعدمُ الاستعجالِ في الدُّعاءِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَطُلُبَ الدَّاعِي حاجتَهُ بِطُمأْنينة .

ومِن تلك الآدابِ الساميةِ التصرِيحُ بـالحاجـة ، فَتَجِبُ تَسْمِيتُهـا بكـلام ِ عَرَبِيِّ على مَنْ يعرِفُ العربيَّةَ ، وإلاّ سَمَّاها بِلِسانِهِ هو أَيَّا كان .

ومع عِلْمِ الله المُحِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ ، فهدو ﴿ يَعْلَمُ السَّرَّ وأَخْفَىٰ ﴾ أَمَرَ \_ سُبحانَهُ \_ أَنْ تُذْكَرَ الحاجاتُ بالأَلْسِنةِ ، لأَنَّه يُحِبُّ ذلك .

ومِن جملةِ آدابِ الـدُّعـاءِ الإِلْحَاحُ ، أي : الإِصْرارُ ، فَقَـدْ رُوِيَ أَنَّ الله ـ سبحانَهُ ـ خَصَّ آلْإِلْحَاحَ بِنْفسِه ـ وعَساكَ لا تَعِبْتَ منه ـ فكلَّما كثر ازدادَ حُسْناً ، فلا تكُفَّ حَتَّىٰ تبلُغَ ما تُريدُ .

وَمِنْ آدَابِ ٱلدُّعاءِ الدُّعَاءُ لِعَامَّةِ ٱلْمُسْلِمِينَ، فَيَقول إِذَا كَانَ مَدِيناً مَثَلًا: ٱللَّهُمَّ آقْض دَيْنَ كُلِّ مَدِين .

مِنْ هنا قالَ العلامة المجلسِيُّ ـ رحِمَه الله ـ : آلأَدعيةُ الواردةُ بضمير المُفردِ مثل ( اللهُمَّ اهدِني مِنْ عِنْدِك ) تُقْرَأُ بِضَميرِ الجمعِ ، فيُقالُ : ( آللَّهُمَّ آهْدِنا مِنْ عِنْدِكَ ) لِيَشْرِكَ آلاَخَرِينَ في عَطائِهِ .

### دعاء الجماعة أقرب للاجابة

وَيقْـرُبُ الدُّعـاءُ مِن الإجابةِ إِذَا دَعَتُهُ جماعةٌ أَرْبعـونَ نَفَراً ، وكُلَّمـا ازدادَ عَدَدُهُمْ قَرُبَ دُعاؤُهم مِن الإجابةِ .

وذكر الإمامُ الصادقُ عليه السلام - أنَّهُ كُلَّما كانَ لأبي الباقرِ \_ عليه السلام - حاجةٌ جَمَعَ أهلَ الدارِ حتَّىٰ الغِلمَانَ والخَدَمَ ، وقال : أَنا أَدْعُو وَأَنتُمْ قُولُوا آمِين .

ويُنْسَبُ إِلَىٰ الصادِقِ نفسِهِ ـ عليه السلام ـ أنَّـهُ كَانَ يَجْمَعُ الغِلْمَانَ وَيَقُولُ لَهُمْ : آدْعُوا الله أَنْ يَرْحَمَنِي .

### الأدعية الواردة عن الأئمة

ومِنْ آدابِ الدُّعاءِ التحميــدُ والتمجيدُ قَبْـلَ الدُّعــاءِ والْإِقْرَارُ بِـوَحْدَانِيـةِ الله ـ تعالى ـ واستِغْفَارُهُ مِنَ الذنوبِ وتَعْدادُ نِعَمِهِ . انظرُوا إِلَىٰ دُعاءِ الحُسينِ ـ عليه السلام ـ يومَ عَرَفَة ٱلْمُفْعَم ِ بِشُكْرِ نِعَم ِ اللهِ وَحَمْدِهِ والثناءِ عليهِ .

ومِثلُه دُعاءُ أَبِي حَمْزَةَ الثمالِي ـ رحمه الله ـ الذِي عَلَّمه إِيَّاهُ الْإِمَامُ السجَّادُ ـ عليـه السلام ـ وَدُعـاءُ كُميــلِ بنِ زِيــاد الــذي تَعَلَّمَــهُ مِنْ أَمِيــرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ـ عليه السلام ـ الذِي تعرِفون (سيَّدي سيَّدي أَنَا الصغيرُ الذي رَبَّيْتَهُ ) .

ومِن شروط الدُّعاءِ الصَّلَوٰاتُ علىٰ مُحَمَّدٍ وآل ِ مُحَمَّد ـ عليهِ وعليهِمُ السلام .

نُقِلَ حديثُ عن سلمان ـ رضوان الله عليه ـ أَنَّهُ قال : ماذا تعملونَ إذا كـانَ لكُمْ حاجةٌ إِلَىٰ ٱلسُّلْطانِ ؟ .

تَذهبونَ إِلَىٰ أَحَدِ أَقَارِبِهِ أَوْ مُقَرَّبِيهِ الذينَ لهم حُـظُوةٌ في بلاطِهِ تسْتَشْفِعُونَـهُ إِلَيْهِ .

ولا أَحَـدَ عِنْدَ الله أَشْرَفُ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِـهِ - عليهم السلام أَجْمَعِينَ ـ فَآسْتَشْفِعُوهُمْ إِلَيْهِ ـ تعالى - تَنْجَحْ حَاجاتُكُم .

فقـالَ له مُنـافِقونَ : إِنْ كُنْتَ تقـولُ حَقّاً ، فـادْعُ الله أَنْ تكونَ أَغْنَىٰ أَهْـلِ آلْمَدِينة .

فقال \_ رحِمه الله : لَقدِ آسْتَشْفَعْتُ السَّادَةَ إِلَىٰ الله \_ تعالى \_ في ثلاثِ حاجاتٍ هُنَّ أَفْضَلُ ٱلْأَشْيَاءِ ، فَأَعْطانِيْهُنَّ :

الْأُولَى : أَنْ يَجَعَلَ لِسَانِي مَشْغُولًا بِذِكْرِهِ .

والثانيةُ : أَنْ يَجعلَ قلبي خاشِعاً مِنْ خَشْيَتِهِ .

والثالثة : أَنْ يجعلَنِي صَبُّوراً على شدائِدِ الدُّنيا .

والصلاة على محمد وآلِهِ \_عليهِم السلام \_ دُعاءُ مُسْتَجابٌ أَبداً ، فإذا قُرِنَتْ بِسائِرِ الأَدعِيةِ آسْتُجِيبَتْ بِبَرَكتِها \_ إِنْ شاءَ الله .

لذا قالُـوا : لا تَدَعُـوا الصلواتِ على محمدٍ وآل ِ محمدٍ في أُوَّل ِ دُعاثِكُم ولا فِي آخِرِهِ .

وهذا القَوْلُ مضمونُ كلام ٍ لأميرِ المؤمنين ـ عليه السلام ـ في نهج البلاغة .

#### اقبال القلب عند الدعاء

من جُملةِ شروطِ الدُّعاءِ ، بلْ أَهَمُها إِقْبالُ القلبِ عليهِ وحضورُهُ عِندَهُ ، أَي : أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يكونَ مُنْبُعِثًا مِنَ القَلْبِ لا لَقْلَقَةَ لِسانٍ ، بحيثُ تكونُ حَرَكةُ اللَّسانِ تَرْجمةً لِحَرارةِ القَلْبِ وشَوْقِهِ إِلَىٰ ما يَرْجُو .

فمن يَعُودُ مرِيْضاً يُجامِلُهُ بِقولِهِ : شفاكَ الله .

وما يُعَدُّ هذا الكلامُ وأَمثالُهُ دُعاءً حتَّىٰ يَعِيَ العائدُ ما يَقُـولُ ويَجِدَّ في طَلَبِـهِ مُقْبِلًا عليهِ مِنْ أَعْماقِ قَلْبِهِ .

في كتابِ الكافي حديثٌ عنِ السجَّادِ ـ عليه السلام ـ فَحْـوَاهُ أَنْ لا تَدْعُـوا لَا يَدْعُـوا لَا تَدْعُـوا لِ لِللهِ وَأَنْتُمْ غَافِلُون .

ما معنىٰ ما تَقولون إذا لم يكُن لكم قَلْب؟ .

لا تكونُوا شأَنٍ طِفْلٍ مثلاً تَرَونَهُ ، فتقولونَ له : رَحِمَ الله أَباكَ في حالٍ هو غافِلٌ فيهِ تماماً عن هذا المعنىٰ ، ولا وَعْيَ لديهِ لِهذا الدُّعاءَ .

### قدموا غيركم في الدعاء

مِن جملةِ آدابِ اللُّواكِ أَنْ تُقَدِّمَ اللُّواءَ لِمُؤْمِنِ مُبْتَلَى بِمِثْلِ بَلْواكَ عَلَىٰ آلدُّعاءِ لِنَفْسِكَ أَوَّلًا . آلدُّعاءِ لِنَفْسِكَ أَوَّلًا .

فَلُو كُنتَ مَريضاً مثلًا ، وذكرتَ أَنَّ أَحَدَ إِخوانِكَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مريضٌ ، وآثَـرْتَهُ بالدُّعاءِ ، لَشَفَاكَ الله أَيضاً .

كان ابن جندق يومَ عرفة يدعو مِن الزُّوال ِ ( الظُّهْرِ ) إِلَىٰ الغروبِ متضرِّعـاً

باكِياً ، فسأَلَهُ أَحَدُهُم : ماذا كُنتَ تُرِيدُ مِنَ الله ؟ .

قَــال : كُنتُ أَدْعُ و لِغيــرِي ، فقــد سمِعتُ مــولايَ مــوسي بنَ جعفــرٍ ـ عليهما السلام ـ يقـول : ما دَعَـا أَحدُ لِمُؤْمِنٍ أَوْ طَلَبَ ٱلْمَعْفِــرَةَ لِأَحَدٍ أَوْ شِفناءً مريض ٍ ، إِلَّا ناداهُ مَلَكُ من العَرْشِ أَنْ لَكَ مِئةُ أَلْفٍ مِنْ أَمْثالِهَا .

وفي الحديث عن مُعاوِيةَ بْنِ وَهْبٍ ـ رحمهما الله ـ أنَّـهُ قالَ : سمعْتُ الصادق ـ عليه السلامُ ـ يقول : ما دَعا مؤمِنٌ لِأَحَدِ ، إِلاَّ قالَ له ملائكةُ السماءِ الثانية : لكَ مِئتا أَلْفٍ مِنْ أَمثالها ، وقال له ملائكةُ السماءِ الثانية : لكَ مِئتا أَلْفٍ مِنْ أَمثالها .

وهكذا حتَّىٰ يَقُولَ لَهُ ملائكةُ السَّماءِ السابعةِ : لك سبعُ مثةِ أَلفٍ مِنْ أَمثالِها .

ويُسْتجابُ دُعاءُكَ لِغَيْرِكَ عِنْدَما تُساوِيهِ بِنَفْسِكَ أَوْ تُقَدِّمُهُ عليها .

### الجوع ورقة القلب

مِن جُملةِ النَّعَمِ الإلهيَّةِ العظيمَةِ في هذا الشهرِ المُبارَك نِعمةُ الجُوعِ والعَطشِ التي ينتَبِهُ عليها أَقَلُّ النَّاسِ ، ويُحِسُّ بِوجُودِها .

فعِندَ الجُوعِ ِ يَرِقُّ القَلْبُ ، فَيُشْرِقُ ويصفُو ، ويَتَّجِهُ إِلَىٰ الله أَكْثَر .

وعِنْدَ آلشَّبَعِ يكسِلُ وَيَثْقَلُ ، وَيَمِيلُ إِلَىٰ آلنَّوْح ، وَفِي الحديثِ آلشَّرِيفِ : إِنَّ الله يُبْغِضُ كُلُّ أَكُول ٍ نَتُوم ٍ .

وقد تفضَّل الله ـ تعالى ـ على رسُوله الأكْرَم ِ محمدٍ ـ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ لللهَ المِعراجِ أَنَّ يا أَحمدُ علامةُ أَهْل ِ الدُّنيا تعرِفُهم بها هي كَثرةُ الأكْل ِ والنوم ِ ، فَاتَخِدْ الدُّنيا وَأَهْلَهَا عَدُوًا .

وإِجمالًا يرغبُ المرءُ في ذِكْرِ الله \_ تعالى \_ والتعلُّقِ بِلُطْفِهِ أَكْثر ساعَـة تخلو المَعِدةُ ويكونُ أهلًا لإِشْراقِ الحِكْمَةِ في قَلْبهِ .

ويُرْوِىٰ أَنَّ داوودَ ـ عليه السلام ـ كانَ يُرِيدُ التوبةَ ، فأَنَّابَ إِلَىٰ الله ـ سبحانه ـ أُسبُوعاً باكياً مُنَاجِياً لم يَذُقْ شيئاً ، لِيَرِقَّ قَلْبُه ، ويدعو الله بقلبِ كسِيرٍ .

فَالتُّخْمَةُ تَمنعُ استِنارةَ القلبِ وتَدَفُّقَ نُورَ الحِكْمَةِ والمَعْرِفَةِ فيهِ .

ويُــرْوَىٰ أَيْـضــاً أَنَّ الشيـطانَ تجسَّمَ بِينَ يَــدَي يـحيىٰ بـن زكــريــا ـعليهما السلام ـ بأشكال مُخْتَلِفةٍ ، وقالَ له : أَنَا أُغْوِي كُلَّ آمْرِيءٍ بِشَكْلٍ ما .

فقال يحيى \_ عليه السلام \_ : هل لديك فَخُّ خاصٌّ بي ؟

قال: نعم.

إِنَّهُ لَمِمَّا يبعثُ على العجب العُجاب أَنَّ الشيطانَ الرَّجيمَ لم يكُفَّ حتَى عن نَبِيٍّ ابنِ نَبِيٍّ ، ألا وهو يحيى الذي آتاهُ الله الحكمةَ صَبِيًا آبنَ أَرْبع سنوات .

واستكملَ الشيطانُ : عِنـدما تشتهي الـزادَ لَيلًا أُقَـدُّمُهُ بَينَ يـديكَ لِتَـأْكُـلَ كثيراً ، وتَتَأَخَّرَ عَنِ النَّهوضِ سَحَراً ، فتفقِدَ شيئاً من مُناجاتِكَ .

فقطعَ يحيى \_ عليه السلام \_ على نفسِه ألَّا يَشْبَعَ مادَامَ حَيًّا .

وقطعَ الشيطانُ على نفسِه أيضاً أَنْ لا يَبُوحَ بَعْدُ بِسِرِّهِ أَبَدا .

وَنَعُودُ لِخُطْبَةِ رَسُول ِ الله الشعبانِيَّةِ إِذْ يقول : « وَآذْكُرُوا بِجُوعِكُم وعَطَشِكُمْ جُوعَ يَوم ِ القِيامَةِ وعَطَشَه ، وتَصَدَّقُوا على فُقرائِكُمْ ومساكِينِكُم » .

أُعِينُوا الفُقَراءَ والمساكِينَ في هذا الشهرِ المُبارَك ، وتصدَّقُوا عليهِمْ ما أَمْكَنكُم ، فإِنَّ الصدقَةَ تُطفِيءُ غضبَ الرَّبِّ ـ تعالى .

وما أُحْسَنَهٰا سِرًّا ! .

فالصَّدَقَةُ في السِّرِّ تَأْكُلُ مَكْرَ الشيطانِ وتُذْهِبُ غَضَبَ الرَّبِّ ـ سُبحانَهُ .

تَقرؤونَ في دُعاءِ الظُّهْرِ أَيَّامَ شَعْبانَ : « وَآرْزُقْنِي مُواسْاةَ مَنْ قَتَـرْتَ عَلَيْهِ مِنْ

رِزْقِكَ بِمَا وَسَّعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ » .

وأولى الناس بهذِهِ المواساةِ أُولُوا الرَّحِم ِ وَذَوُو القَرابة .

ومَنْ يُنْفِقْ علىٰ الصائمين قَدْرَ استطاعَتِهِ مُهيِّئًا لهم فَطُورَهُم وسَحُورَهُمْ يَكُنْ شِرِيكَهُمْ فِي صِيامِهِمْ دُونَ أَنْ ينقُصَ أَجْرُهُمْ شيئا .

### احترام الكبير والعطف على الصغير

« ووَقِّروا كبارَكُم ، وارحَمُوا صِغَارَكُم » .

احترامُ الكبير مِنَ الصَّفْاتِ الكريمةِ التي يُحِبُّهَا الله دائماً ، ولا سِيَّمَا في شَهْر رَمضانَ المُبارَك ، ويجبُ التحلِّي بها .

فَوَقِّرُوا مَٰا استطعتُم مَنْ هُـوَ أَكْبَرُ منكُم ، خـاصَّةً من شـابَ شعرُهُ ، والأَبُ أَوْلَىٰ بذلكَ التوقيرِ .

أَكْرِمُوهُ وقُولُوا : عِبادَتُهُ أَكْثَرُ مِن عِبادَتِنا .

وآرْعَـوا مَنْ هـو أَصغـرُ منكم وآرْحَمـوهُ ، ولا تقـولُـوا : هـذا طِفْـلُ قَلِيـلُ الفَهْمِ .

لا تقولُوا ذٰلِكَ ومِثْلَهُ ، بل قُولُوا : هذا فَتَىٰ .

فَهُوَ فِي أُوَّل ِ تَكْلِيفِهِ لَم يُذْنِبُ أَوْ هُـو قَليلُ الذَّنْبِ وَوَجْهُـهُ أَشَدُّ بِيـاضاً مِنْ وَجْهِي عِنْدَ الله .

عـامِلُوهُ بِرَحْمـةٍ وعَطْفِ ، فَمُعـٰامَلَتُهُ هكـذا واجِبَـةٌ وُجُـوبَ مُعـاملةِ الكبيـر بآحتِرام ، لأنَّ عِبادَتَهُ أَكْثَرُ مِنْ عِبْادَتِكُمْ .

واحتِرامُ الكبيرِ واجِبٌ بغضِّ النَّظَرِ عَنْ واقِعِهِ ، فَعِلْمُ هـذا الواقِع ِ إِلَىٰ الله ـ تعالى ـ ونَحْنُ مُكَلَّفونَ بمعامَلةِ الناس ِ على أساس ِ الظاهِرِ لا غيرِهِ .

### صونوا حواسكم عن الحرام

# ﴿ وَاحفظوا أَلْسِنتُكُم ﴾

احفظُوا أَلْسِنَتَكُمْ مِنْ قُولِ ما لا يَرْضاهُ الله ـ تعالى ـ فقد كانَ السجَّادُ \_ عليه السلام ـ لا يتكلَّمُ في شَهْرِ رَمضانَ المُبارَك ، إلا بالقرآنِ الكريم والدُّعاءِ والذَّكْر .

# ﴿ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُم ﴾ .

أَي : كُفُّوا النظرَ عَمَّا لا يَرْضَىٰ الله النظرَ إِلَيْهِ ، ولا تنظُروا إِلَىٰ ٱلأَجْنَبِيَّةِ بِخِيانَةٍ ، ولا إلىٰ عَوراتِ الخَلْقِ ، ولا تستمعوا لِمَا لا يَحِلُّ لكُمُ الْإِسْتِمَاعُ إِلِيهِ .

ولا سمحَ الله أَنْ تستمِعوا للموسيقىٰ ، أَو تُعِيرُوا التُّهمَةَ والغِيبَةَ آذانَكُم .

ولكي تستطيعوا الاستِماعَ للقرآنِ الكريمِ والمواعِظِ عليكم ألا تَسْمَعُوا ما لا ينبغي للِمُؤْمن سَماعُهُ ، وأَنْ تملِكوا حَوَاسَّكُم عَن الباطِل شَهْراً .

#### طلب الحاجة في الصلاة

« وارفعوا أَيديكم بالدعاءِ في أوقاتِ صلواتكم، فإنَّها أَفْضلُ الساعات ينظرُ الله فيها بالرحمةِ إِلَىٰ عِبادِهِ يُجِيبهُم إذا ناجَوهُ ، ويُلبِّيهم إذا نادَوهُ ، ويَسْتَجِيبُ لهم إذا دَعَوهُ » .

#### الاستغفار والسجدة الطويلة

« أَيُّهُمَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بَأَعْمَالِكُمْ ، فَفَكُّـوهَا بِاسْتَغْفَارِكُم ، وظُّهُورُكُم ثَقِيلةٌ مِن أُوزارِكُم ، فَخَفَّفُوا عَنْهَا بُطُولِ سَجُودِكُم » .

والتعبيـرُ بالـرَّهْنِ كثير في القـرآن المجيـدِ ومنـه ﴿ كُـلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةً ﴾ .

وهكذا في الأخبار .

ووجْهُ الشبهِ أَنَّ مَنْ رَهَنَ داراً من أَجل ِ مبلغ ٍ ما لا يحِقُّ لـه التصرُّفُ فيهـا حتى يُعِيدَ ذلك المبلغ إلى صاحِبِه .

وإِذَا حَانَ مَوْعِدُ الوَفْءِ ، ولَمْ يُؤَدِّ مَا عَلَيهِ مِنْ دَيْنٍ ، حَقَّ لِلْمُرْتَهِن ( الدَّائِن ) أَنْ يَذُودَهُ عَنْ تِلْكَ الدار .

وكذلك أَنتُم رَهْنُ أَعْمَالِكُمْ ، فَمن عَمِل سُوءًا غُلَّ بِهِ ، وضآلةُ التوفيقِ مَنْشَؤُها سُوْءُ العَمَلِ الذي يَرْهَنُ بِهِ ٱلْمَرْءُ نَفْسَهُ .

فمن يكذِبْ نهاراً يجِرمُ صلاةَ اللّيل ِ ، إِذْ رُوِيَ أَنَّ مَنِ آتَبُعَ هَـوَاهُ فتـرتْ هَمْته وقلّ حضورُ قلبِه ورِقَّتُه .

هذا هو الأثرُ الوضْعيُّ للعمل .

وربَّما ارتكب الإنسانُ سُوءاً . عَلِمَ بذلك أَو لم يعلم . وهـو يحسَبُ أَنَّهُ يَفْعَلُ حُسْناً كَمَنْ راءَىٰ في عبادَتِهِ .

والروايةُ صريحةُ بـأنَّ مَنْ ماتَ وفي عـاتِقِهِ دينـارٌ للناسِ كـان كَطَيْـرِ شُدَّت رَجِلُهُ بِحَبلٍ فوقَ طاقته ، فلا يستطيعُ حِراكاً ، لم يُعْط سَبِيلًا إِلَى المَلَّا الأَعلىٰ .

فَأَطْلِقُوا أَنْفَسَكُمْ مِنْ عِقال ِ الأَعْمَال، لتتحركوا صَوْبَ التوفيق .

بِمَ يَحْصُلُ عَتْقَ النَّفُوسِ ؟

يَحْصُلُ عتقُ النفوس بالاستِغفار ( ففكُّوها بالاستِغفار ) .

فهلُّموا نَتُبْ ونُتِبْ ونلتجِيءْ إِلَىٰ أَرْحَم ِ الراحِمين عسى أن نحظَىٰ بعفوِه .

أقول : رَبِّ آغْفِرْ لَنَا مَا نَعْلُمُ وَمَا لَا نَعْلُمُ مِنَ الذُّنُـوبِ الَّتِي تَحْرِمُ السَّوفِيقَ وتحبسُ الدعاءَ .

ومن يستغفِرْ أكثر يَخْرُجْ مِنَ الرَّهْنِ أَسْرَعَ وَأَحْسَنَ .

وقولُهُ \_ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ \_ : « وظه ورُكم ثقيلة مِن أوزاركم » يَعْنِي أَنَّ أَعمالكم السيِّئةَ أَثْقَلَتْ ظهورَكم ، وأَنَّ كُلَّ إِنسانٍ يَحْمِلُ وِزْرَهُ هو لا وِزْرَ غَيْرِهِ .

تَعالَوا خَفَّفُوا ما تَنُوءُونَ بِهِ مِنْ أَعْبَاءٍ .

هل يَنْهَضُ طلِيقُ الجَنَاحِ كَمَنْ يَنُوءُ حِمْلُ ثقيل ؟ .

هَلْ يَسْتَوي على الصراطِ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ التحرُّكَ تحتَ الآثام وَمَنْ يَمُرُّ عليه كالبَرْقِ ؟ .

فَهِيًّا خَفِّفُوا ثَقِيلَ أَعبائِكُم بِطُول ِ السُّجُودِ لله تَعَالَىٰ كما قَـالَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ : « فخففوا عنها بطول ِ السجودِ » .

أيّ خَفِّفْ آثامَكَ بطول السجود ، فكلّما أطلتَ السجود خَفّ حِمْلُكَ .

وإذا كنت باكياً في سجودِكَ كنتَ أُحْسَنَ .

وما أَقْرَبَ إِلَىٰ الله مِنْ عَبْدٍ في حال ِ السجودِ له .

سألوا الصادق ـ عليه السلام ـ أَنْدْعُو في الركوع والسجودِ ؟ .

أَجابَ \_ عليه السلام \_ : أقربُ ما يكونُ العبدُ مِنْ رَبِّه عِندما يكون باكياً في سجودِه .

والسروايــاتُ في أهميــةِ السجــودِ كثيــرة أكتفي بجــزءٍ مِنْ حَـــدِيثٍ شــريفٍ طويل .

#### ستة أشياء ثمرة ستة أعمال

جاءَ أحدهم إلى الرسول ِ الأكرم ـ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ وقالَ لـه : علَّمْنِي عَملًا يُحِبُّنِي به الله ، وعملًا يحبُّني به النـاسُ ، وعملًا يـزدادُ بِهِ مـالي ، وعملًا يطولُ بهِ عمري ، وعملًا لا أمرضُ به ، وعملًا أَحْشَرُ بهِ معك .

فقال \_ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ \_ : أردتَ ستةَ أشياء هي نتيجةُ ستةِ أعمال :

إذا أردت أن يُحبَّكَ الله ، فَخَفْهُ واتَّقِهِ في السَّرِّ والعَلَنِ ، واعلمْ أَنَّه حاضِرٌ معكَ وناظِرٌ إليكَ حيثما كنت ﴿ إِنَّ الله يُحِبُّ المُتَّقِينَ ﴾ .

وإذا أردتَ أن يحبُّك الناسُ ، فلا تطمعْ بما في أيدِيهِمْ ، وأُحسِنْ إليهم ، فالإنسانُ عبدُ الإحسان .

وإذا أردت أن يَزدادَ مالُكَ ، فأعطِ الـزكاةِ ( ومُرادُهُ ـ ص ـ مطلقُ الـزكاةِ المستحبةِ والواجبةِ ) فالإنفاقُ يُوجِبُ البركةَ .

وإذا أردتَ أن يبقى بدِّنُكَ سالِماً ، فتصدُّقْ صباحَ مساءَ .

وإذا أردتَ أن يطولَ عُمُركَ ، فَصِلْ رَحِمَكَ ( ولا سِيَّما في شهرِ رَمضانَ المبارَك كما ذُكِرَ في الخُطبةِ الشريفة ) .

والسادِسُ ـ وهو مَحَلُ الاستشهادِ ـ أنَّهُ ـ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِـهِ ـ قال : وإذا أَرَدْتَ أَنْ تُحشَرَ معى فطريقُه أَنْ تُطِيلَ السجودَ .

ونُسِبَ إِلَىٰ أَحَدِ الصحابةِ أَنَّهُ طلبَ مِنَ الـرسولِ الأكـرمِ \_ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ \_ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ الجنَّةَ ، فأَمَرَهُ بإطالةِ السجودِ .

وكِلا قِسْمَي السجودِ مطلوبٌ مخصوصاً سجدةَ الشكرِ ، ومِنْ جُمْلَتِها ما يعدَ الصلاةِ إذْ تشكُرُ لله \_ سبحانه \_ أن وَقَقَكَ للصلاةِ .

ويُسْتَحَبُّ فيها أَنْ تُعَفِّرَ خَدَّكَ بالترابِ .

ووردتْ أدعيةً ذُكِرَتْ في حاشيةِ المفاتِيحِ ، وإذا لَمْ يُرِدْ أَحَدٌ قِـراءَةَ الأدعيةِ الواردةِ . فهذا العَمَلُ نفسُهُ مطلوب .

قد أُوصِيَ إِلَىٰ مُوسَىٰ ـ عليه السلام ـ أَتَعلَمُ لِمَ اتَّخذَتُكَ كلِيما ؟

اتَّخذناكَ كليماً لأنَّنا وَجَدْنَاك أَخضعَ الناسِ لنا وأُخْشعَهُمْ إِذْ تُعَفِّرُ وَجْهَـكَ عِقْبَ كُلِّ صلاةٍ وتُظْهِرُ عَجْزَك .

أَيُّ لَذَّةٍ أَعْلَىٰ مِنْ تَمَلُّقِ الإِنسانِ رَبَّهُ \_ تعالى \_ فقط ، وقَصْرِهِ التعظيمَ عليه \_ سبحانه ؟

« واعلموا أَنَّ الله ـ عنَّ وجلَّ ـ قد أقسمَ بِعزتهِ أَنْ لا يُعَلِّذَ المُصَلِّينَ

والساجدِين ، وأن لا يُرِّوعهم بالناريوم يقوم الناسُ لربِّ العالمين » .

### ثواب التفطير وأهميته

المَوضوعُ المهمُّ الآخر الذي حَضَّ عليهِ رسُولُ الله ـ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ وذكَّرَ بهِ هوَ تفطيرُ الصائمين إذ قال :

« أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مَنكم مُؤمناً صائماً في هـذا الشهر كـانَ له عِتْقُ رقبةٍ ومغفرةً لما مضى من ذنوبِه .

فقيلَ له : يا رسُولَ الله : ليس كُلُّنا نقدر على ذلِك .

فقالَ ـ ص ـ : اتَّقوا النَّارَ ولو بشقِّ التمر ، اتَّقوا النار ولو بشربةٍ من ماءٍ .

وفي روايـةٍ أخرى وردتْ في كتـابِ الإِقبال ( مَنْ فَـطِّرَ صائمـاً ، فله مِثـلُ أَجْرِهِ ) .

وجاءَ في كتابِ الإقبال أيضاً أنَّ سَدِيراً قال : شَرُفْتُ بِخِدْمَةِ الإِمام الصادقِ \_ عليه السلام \_ في شهر رمضانَ المبارَك ، فقال لي : أَتعلَمُ هذِهِ الأَيامُ والليالي أيُّ الأَيَّامِ والليالي ؟ .

قلت : هي أيّامُ وليالي شهرِ رمضانَ المبارَك .

قال : هل تستطيعُ كلَّ ليلةٍ عندَ الإفطارِ أَنْ تشتري عَشَرةً مِنْ وَلدِ إِسماعيل (ع) وتُعْتِقَهُم في سبيل الله ؟ .

قلت: سيدي لا أستطيع .

قال : أتستطيعُ أَنْ تفعلَ ذلِك بتسعةٍ ؟ .

قلت: لا يا مولاي .

قال: فكيف بثمانية ؟

هكذا حتى وَصَلَ إِلَىٰ واحدٍ ، فقلْتُ : لا قُدْرَةَ لي أيضاً .

فقال: أما تستطيعُ تفطيرَ صائم ؟

قلت: بليٰ.

قال : هذا هو قَصْدِي ، أَنَّ تفطيرَ صائم ٍ يَعْدِلُ عِتْقَ عَشَرةِ مُؤْمِنِينَ مِنْ أَبْنَاءِ إسْمَاعِيل .

وبغض النظر عن الروايات الكثيرةِ الواردةِ تَفَضَّلَ السِّيدُ في الإِقبال بأنَّ الإِنسان يَفْهَمُ بحكم العقل أنَّ تفطيرَ الصائم هو إِعانةٌ له على الصيام ، إِذَنْ فَمُفَطِّرُهُ شريكُهُ في الأُجْرِ دُونَ أَنْ يَنْقُصَ أَجْرُ ذٰلِكَ الصائم .

ويقول الشيخ الشوشتريّ : المرادُ من التسحير والتفطير إشباعُ الصائم ، لا أَنْ يُعْطَىٰ كُوْبَ ماءٍ ساخِنٍ أَوْ تَمْرَةً ، فالشوابُ المذكور هو متعلَّقُ بالإِشْباع وحَبَّذا أَنْ يكونَ غايةً في الجَوْدةِ والطيبةِ .

ولا تتخيَّلُوا أَنَّكُم إذا فَرَّقْتُمْ تمراتٍ في صَفِّ الجماعَةِ نِلتُمْ فَالْعِتْقِ عِدَّةِ رقابِ من الثواب .

وإذ كـانَ رســولُ الله ـ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْـهِ وَآلِـهِ ـ على المنبــر يُخْبِـرُ بشــوابِ التفطير ، قالَ له رجلٌ مِن تحتِ منبرِهِ الشريف :

يا رسولَ الله ، ليس كلُّنا يقدِرُ على ذلك .

وكانَ في مسجدِهِ \_ صلَّىٰ آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ \_ أَربعُ مئةِ فقيرٍ في غايـةِ الفَقْرِ ، وكانوا يُريدُونَ أَنْ يُفَطِّرُوا إِخوانهم الصائمين .

فَأَخْبَرَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوا مَا يُطيقُونَ وَلَو مِنْ نَحْوِ تَمْرَةٍ وشُرْبَةِ مَاءٍ ، وَأَنَّ الله - سبحانه - يُثِيبُهم ثَوابَ المُحْسِنِ المتمكِّن .

والضيفُ يأتـي بالبركةِ ويخرُجُ بذنوبِ أَهْلِ الدارِ .

## تحسين الأخلاق والتخفيف على من هم معه

« أَيها الناسُ مَنْ حسَّن خُلَقَه في هذا الشهر كانَ له جوازاً على الصراطِ يَوْمَ تَزِلُّ الأقدامُ .

ومَنْ خُفَّفَ في هذا الشهرِ عَمَّا ملكتْ يمينُهُ خَفَّفَ الله عليهِ حِسابَهُ » .

هذِه دَعْوةٌ كريمةٌ لتهذِيبِ النفس في شهر رمضان المبارَك والسُّمُو بِها عَمَّا يَشِينُهُا ، فهذا الشهورُ فُرْصةٌ نادِرةٌ لبُلُوغ مكارِم الأخلاقِ التي هِي جَوازُ مُرورٍ مطمئنٌ على الصراط المستقيم .

وهِي تذكير للإنسانِ بِـوُجوبِ المَـرْحَمةِ عليه في هذا الشهـرِ الكريم لِمَنْ جَعَلَ الله أَمْرَهُم بيــده وزيـادةِ اللطفِ بِهِمْ والإحْسانِ إليهم . فـآرْحَمُوا أولادُكم ونِسـاءَكم وتلاميـذكم وأولي الصلةِ بكم جميعـاً وخَفِّفُوا عنهُم الأذى ليُخفِّفَ الله عنكم الحسابَ يومَ الفزع الأكبر .

#### العفو وصلة الرحم

« ومَنْ كفَّ فيه غضبَه كفّ الله غضبَه عنه يـوم يلقاهُ ، ومن أكـرم فيه يتيمـاً أكرمه الله يومَ يلقاهُ ، ومن وصل فيه رحمه وصل الله برحمتِه يومَ يلقاهُ ، وَمَنْ قطع رَحِمَهُ قطعَ الله عنه رحمته يومَ يلقاهُ » .

يا لَها مِنْ بُشْرَىٰ هذهِ التي بَشَّرَ بها رسولُ الله ـ صلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِـهِ ـ فَأَيُّ شيءٍ أَعْظَمُ مِنْ عفوِ الله وإكرامِهِ وصِلَتِهِ بِرَحْمَتِهِ ؟ .

وما قيمةُ فِعْل ِ الإِنسانِ مهما سَمَا إِزاءَ هـذِهِ النَّعَم الرَّبانيَّةِ التي لا يبلغها تصوّر ؟ .

فينبغي للصائم أَنْ يُطْفِىءَ غَضَبَهُ رجاءَ الفوزِ بعفوِ رَبَّه ـ سبحانه ـ ، ويَلْزَمُهُ أَنْ يَكُفُ شَرَّهُ عن النَّاسِ قولاً وفِعْلاً ، ولا سيَّما في آخِر اليَوم إِذْ يَبْلُغُ بهِ أَثَرُ الصَوْمِ غايتَهُ .

فهذا الشهرُ المبارَكُ فُرْصةٌ نَتَعَلَّمُ فيها ضَبْطَ النَفْسِ وإِكرامَ اليتيم وصِلَةَ الرحــم واجتِنابَ القطيعةِ وسِواها مِنْ مكارِم الأخلاقِ التي تبعثُنا على الفوزِ برضُوانِ الله ـ تعالى ـ في الآخِرةِ ، والجماعَةِ الهانئةِ في الدنيا .

### ثواب الصلاة المستحبة والواجبة في شهر رمضان

« وَمَنْ تَطَوَّعَ فيهِ بصلاةٍ كتب الله له بـراءَةً مِنَ النارِ ، ومن أَدَّى فيـهِ فرضـاً كانَ لَهُ ثوابُ مَن أَدَّىٰ سبعينَ فريضةً فيما سواهُ من الشهور » .

### الشياطين في غل

« والشياطين مغلولة » .

اعلموا أنّ الله \_ تعالى \_ يَغُلُّ الشياطينَ في هذا الشهرِ المبارَك .

وقد وردتْ روايات كثيرةٌ عن خاتم الأنبياءِ ـ ص ـ في هذا الموضوع مِنها أنَّ الله ـ سبحانه ـ جَعَلَ كلَّ سبعةٍ مِنَ الملائكةِ على شيطانٍ واحِـدٍ يَحُولون بينه وبينَ إغواءِ الناس حتَّى نهاية شهرِ رمضان المبارَك .

أيّ أنَّ الشياطينَ مُقَيَّدةً .

قال السيد ابن طاووس ـ رحمه الله ـ قال بعضُهم لا فَرْقَ بين شهـ ر رمضان وسائِر الشهور ، فنحن نرى أهل المعصيَّة فيه على عاداتِهِم قبلَه ، إِنْ لم يـزدادوا معصية لا تقلُّ معاصيهم .

بل حتَّىٰ الصائمونَ تنِدُّ عنهم المعاصِي ، ولو كانتِ الشياطينَ مغلولةً ، ولا تستطيعُ الإغواءَ لما ارتكبَ أحدٌ معصِيَّة .

وقد أَجابَ السيَّدُ المرحومُ ابنُ طاووس عن ذلك عِدَّةَ إِجاباتٍ نُشيرُ إِلَى بعضِها ، فقد قال : لا يَشْمَلُ الغِلُ كلَّ الشياطين ، وإِنَّما يَشْمَلُ أَغْلَبَهُمْ .

بيد أَنَّ الجوابَ الذي يَقْرُبُ مِنَ القبول ِ أكثر وهو أقوىٰ مِن سائر أَجوبتِهِ هو

قُولُهُ : عَمَلُ الشيطانِ هو الإغواءُ والوسوسةُ ، فهو يلقِّنُ الإنسان الشرَّ ، لكنَّـهُ لا يُحبِرُهُ على فِعْلِهِ .

أي أنّه لَيْسَ هناك إنسانٌ لا اختيارَ له في اقترافِ الذنب ، فهو يَأْتُمُ استِجابةً لِهَواهُ ، لا بإغواءِ الشيطانِ .

ومن مارسَ الخطيئة أحد عشر شهراً صارَ هو نَفْسُهُ شيطاناً ، ولا حاجةً بهِ إلى إغواء شيطانٍ ، فلو غُلَّتْ عنه الشياطينُ جميعاً ، لمَا تركَتْهُ نفسُهُ الأَمَّارَةُ بالسُّوءِ يَسْتَريحُ من مُباشَرَةِ الذنب .

العَدُوُّ الخارجيُّ مُقيَّدٌ بالسلاسِل ِ بسركةِ الشهـر المبارَك ، لكِنْ مـاذا يُفعَلُ بالعدوِّ الداخِلي ؟ .

#### ادعو الله النجاة من جهنم

أيّها الناس إنّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخفّفوا عنها بطول سجودكم واعلموا أنّ الله تعالى ذكره أقسم بعزّته أن لا يعنذب المصلّين والساجدين وأن لا يروعهم بالناريوم يقوم الناس لربّ العالمين . أيّها الناس من أفطر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عزّ وجلّ عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه فقيل له يا رسول الله (ص) وليس كلّنا نقدر على ذلك فقال رسول الله (ص) اتّقوا النار ولو بشربة من ماء .

أيّها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازاً على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ومن خفف في هذا الشهر من ما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه ومن كفّ فيه شرّه كفّ الله عنه غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ومن تطوّع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار ومن أحدى فيه فرضاً كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور ومن أكثر

فيه من الصلاة عليّ ثقل الله ميزانه يوم تخفف الموازين ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل من ختم القرآن في غيره من الشهور .

أيّها الناس إنّ أبواب الجنان مفتحة فاسألوا ربّكم أن لا يغلقها عليكم وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربّكم أن لا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فاسألوا ربّكم أن لا يسلّطها عليكم .

أَجَلْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دَعَاءَكُم لَمُسْتَجَابٌ مِنْ هذه الليلةِ ، وفي الكونِ ملك يُنادِي هل من سائل ؟ هل من مستخفِر ؟ .

# محتويات الكتاب

| سفحة | موضوع                                   | ال |
|------|-----------------------------------------|----|
| ٥.   | المقدَّمة : دور الحسين في الإِسلام      |    |
| 11   | ـ الحسن والحسين في مباهلة النبي         | ١  |
| ١٤   | _ الحبيب مع المحبوب في الآخرة           | ۲  |
| ۱۷   | ـ طريق الحسين طريق القلب                | ٣  |
| 7 8  | ـ الرحم والصلب الطاهران من الشرك والزنا | ٤  |
| ۲۸   | ـ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة         | ٥  |
| ٣٤   | ـ لم يكن للحسين مجال للتقية             | ٦  |
| ٣٧   | _ صُفات الله في النبي والإِمام          | ٧  |
| ٤٣   | _ مخالفة ولاية عهد يزيد                 | ۸  |
| ٤٨   | ـ قتيل العبرات                          |    |
| ٥٤   | ١ ـ الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد    | ٠  |
| 15   | ١ _ الإنسان عاشق الإحسان                | ١  |
| ٧٠   | ١ ـ حُب آل محمد ضُرورة للإسلام          | ۲  |
| ٧٨   | ١ _ أهمية مجالس العزاء الحسيني          | ٣  |
| ۸٧   | ١ ـ ولا تنابزوا بالألقاب                |    |
| ۹ ٤  | ١ ـ ثورة الحسين وما استخلص منها         | ٥  |
| ١٠٩  | ١ ـ التكامل الروحي مختص بالإنسان        |    |
| ۱۱۸  | ١٠ _ اشكالان حول واقعة كربلاء ً         |    |













